

عَلِيَاصِرالدَّين

Like

قضيةالعرب

الناشِر: دَارالعِتْلِمِ لللِيانِ

بيروت ١٩٤٦

## lka r la

الى روح فيصل الكبير ، الزعيم ، والقائد ، والملك الحالد ، الى ارواح الذين استشهدوا في سبيل قضة العرب، في كل مصر ، منذ ان تفتق ضمير الدهر ، عن هذه القضية ، فانفتح لها ضميرا فراد معدودين ، من نبها والعرب حتى اليوم ، الى المؤمنين من بين الذين اشتغلوا ويشتغلون لهذه القضية ، من شبان العرب وشاباتهم في كل قطر، ولا سيا ، ، هؤلا والذين ألقي اليهم في العقد الثاني من القرن العشرين علم النضال للتحرر والاستقلال ، فرفعوه بقوة وايمان وخيلا ، ودافعوا وسيظلون بدافعون عنه ، بقوة وايمان وخيلا ، الى ان ريم " الله نوره . . . .

الى شبات العرب وشاباتهم بصورة عامة ، في آسية وافريقية ، أهدي كتابي هذا .

المؤلف

عااصالين

## للؤلف

الصحافة (ترجمة) نفد جنون الأبطال الله نفد السياسة اليهودية في اوروبة تحت الطبع إيمان ساعة نفد

MIL THE LEWIS

كتبت هذا الكتاب في خلال الحرب العالمية الاخيرة ، وقد يكون من الحرمة للحقيقة والدقة ، القول: انني فرغت من كتابته ، في خلال الحرب العالمية الاخيرة . فقد كنت بدأت اكتبه في اواخر شهر آب من عام ١٩٣٩ . واشتعلت نيران الحرب، في اليوم الثاني من شهر ايلول من ذلك العام . فاعتقلتني السلطات الغاصبة ، الحاكمة يومذاك ، في اليوم الثالث من ذلك الشهر ، ولم أكن كتبت إلا صفحات ، لا يتجاوزن الحنس أو اكثر قليلا ، فأسدل الستار على الكتاب وعلي . . . أيضاً . . .

كانت فكرة الكتاب مختبرة في رأسي ، وكانت هذه القضية « قضة العرب » تشغل عقلي ، وفكري، وروحي ، بصورة ملحة ، تأخذ علي جماع ذاتي وكينونتي ، فأشعر بقدسية الفرض الذي تفرضه طبيعة هذه القضية ، على العاملين المؤمنين ، في عرضها ، وتبسيطها ، فتستوي ، كما ينبغي لها ان تستوي ، صورة خهنية بارزة ، دقيقة الصناعة ، جلية الملامح ، واضحة القسمات ،

Wash

It very car live a lips of eller to a like held a librate of the control of the c

الد شاف العرب وشالي بعورة عامة ، في آسة وافريشة ». أمدى كان هذا .

战仙

عن قدرة ، وينبثق من الضيق الشديد ، الفرج .

ذلك ان الله سبحانه وتعالى ، شاء – ولا راد لمشيئة الله – ان يقيض لي ، من مراحل تحكم المستعمرين الغاشمين، الاقوياء الضعفاء، في العناصر المادية من ذاتي ، مرحلة استقرار ، في اعتقال ، قعد بي – لانقطاع الوسائل – عن النضال العام. وتيستر لي أن أتم كتابة هذا الكتاب ، الذي أرجو ان يكون فيه – على هينته – شيءمن الحير لقومي ، يصح ان يكفر به ، قلة غنائي عنهم ، واثمي بالقصور في خدمتهم . لقد كان هذا الكتاب قليل الحظ ، وكنت ، به ، قلم قليل الحظ معه ، فان له لقصة ، تبدأ بعد الانتهاء من كتابته ، كما كانت له القصة التي عرفت ، بعد الده في كتابته ، كما كانت له القصة التي عرفت ، بعد الده في كتابته .

خرجت من المعتقل في أواخر سنة ١٩٤٣. وفي اوائل سنة ١٩٤٤ ، أحببت أن اطبع كتابي هذا ، وكانت المراقبة في ذلك الحين ، شديدة جداً ، فخشية من ان يمعن فيه المراقبون \_ وكانوا خليطاً من انكايز وفرنسيس وعرب لبنانيين \_ شطباً وتعديلا ، خطر لي أن اطلع عليه ، صديقاً ، كان يومئذ ، على رأس الحكم في لبنان ، فقلت له : هذا كتاب عزيز علي " ، واحب ان لا تنظر اليه المراقبة ، نظرة وجل أو عداء ، فتشو هه ، وانا حريص على سلامته ، فاقرأه غير مأمور ، يتكون عندك فكرة عنه ، ما أشك في انها تحملك على مشاطرتي هذا الحرص ، قال : أو يكون كتاب مثل هذا ، تكتبه أنت ، في حاجة الى مراقبة ؟! أو في متناول خطر المراقبة ! وفي مثل هذا العهد! عهد التحرر بعد العبودية ، والاستقلال

مفهومة فهماً تاماً كاملا في «كليتها» وفي «جزئياتها» ، أشعر بذلك ، فما أه م بان البي نداء هذه القدسية ، حتى يصرفني عن التلبية ، نداء آخر ، بل نداءات يومية متتالية ، غير منقطعة ، تتصل من النداء الأقدس بالصميم : نداء الغضب للحق ، يهزأ به ، ويخوض في تهشيمه وطمسه ، المستعبر الغاشم . ونداء الغضب للكرامة ، يسخر منها ، ويتهجه عليها ، ويهتك سترها ، المستعبر الغاشم . ونداء الغضب للحرية ، يعبث بها ، وينتهك حرمتها ، الغاشم . ونداء الخاجة اللها بسوطه ، المستعبر الغاشم . ونداء الخاجة اللهاجة الى الغيش ، أدنى الحاجات ، ولكن أشدها إلحاحاً : الحاجة الى الغيش ، أدنى الحاجات ، ولكن أشدها إلحاحاً : الحاجة الى الغيف الرغيف ، يأخذه المستعبر الغاشم ، بيديه الاثنتين ، فيقطاهم ينظرون البه ، في وجوم ، وفي هلع . الحاجة الى اللقمة ، ينتزعها المستعبر الغاشم ، بأصابعه القذرة ، يصطنع الما القوة ، من فم صاحب المستعبر الغاشم ، بأصابعه القذرة ، يصطنع الكلاب .

وفي كل نداء من هذه النداءات ، قدر كاف ، من العوامل التي تهيب بك إلى النضال ، الى مكافحة علة العلل في هذه النداءات . فأنت ، في كل ساعة ، إن لم أقل ، في كل دقيقة ، قلق النفس ، مضطرب البال ، معذب الذات ، يلح عليك الغيظ، وتساور نفسك الثورة ، ويضغط على اعصابك الحرمان ، ويهددك خطر الجوع ، فتعجز ، و وتأبى ان تعجز – وتكاد تتمز ق أو تتحطم .

على ان الغريب - وقد لا يكون غريباً - ان يتفتق العجز ،

بعد الاستعار! اتركه لي ، اطالعه ، ثم ننظر في الامر . واطمئن . وتركت لصديقي الكتاب ، واطمأننت . ومرت اسابيع ، فشهور ، فعاودت الصديق بالمسألة عن الكتاب ، وعاوده أصدقاء لي وله ، بالمسألة عنه ، ولكن الكتاب ضاع . . . او ضاعت تلك النسخة منه . وكان ما يزال لدي نسخة ، كانت هي الاخرى بين يدي صديق كريم ، عالم قومي امين ، طلبت اليه ان يبدي لي ما قد 'يعوز الكتاب من ملاحظات ، استنير بها، واهتدي بهديها، وكان صديقي هذا نائياً ، ما للاتصال به حينند من سبيل . فلقتني ملاءة من الم ، وعذاب روح ، واحاطت بي غيوم ، من خيبة أمل ، وضعف يقين . فانا أرجو لنفسي من صديقي هذا ، عذراً ، وامنح من نفسي ، لصديقي فانا أرجو لنفسي من صديقي هذا ، عذراً ، وامنح من نفسي ، لصديقي ذاك ، أو بالحري لذاك ، الذي كنت انا صديقه ، عذراً .

قد يرى القارى، في هذا التفصيل، شيئاً، يقول فيه، انه لا يعنيه، فرويد هذا القارى، الكريم، انها نفثة مكلوم، وقد يكون في بعثها هكذا، شيء من العبرة، وشيء من التنبيه، ثم اننا نحن، جماعة القلم، لسنا من حديد وخشب، وهبّ اننا من خشب وحديد، فان للحديد والخشب نوعاً من البث والانين...

وبعد ، فلست أعرف ، من بين امم الدنيا، أمــة نول بها من الكوارث والمحن، ما نول بهذه الامة العربية ، في عهدمن الانحطاط طال امده ، ولم تفن ، أو تندمج في غيرهــا من الامم ، او يشد عليها الشلل على الاقل ، غير هذه الامة .

وقد كان من الاسباب الرئيسية الاولى برأيي ، في امتداد عهد

الانحطاط ، وفي امعان التفسخ ، وتفشي الضعف والفقر والذل في العرب ، جهل العرب انفسَهم ، هـ ذا الجهل المركب، أو الذي ركتب لهم ، من أنواع من الجهل ، متفاوتة المقادير ، متنوعة الالوان . هـذا الجهل الذي اظلمت له آفاق العرب ، فتناولت هذه الظلمة ، مقدار ، آفاق الدنيا كلها . فليس غـ ير العرب ، أمة ، تستطيع ان تملأ الدنيا ، من غـ ير ما تفريق ، بين العناصر ، والاجناس ، والاديان ، والالوان ، بالانوار الضاحكة المحسنة : أنوار الهـ دى ، والعدل والصلاح والسمو . وستفعل . ولكن ، أنوار العرب ، على حمل هذه الرسالة ، يجب أن تنير هـ ذه الانوار من جديد ، آفاقهم اولاً ، ثم يفيضون منها على الدنيا ، كما فعلوا من قبل ، ما شاءت لهم مكارم الاخلاق .

ولن يؤدي العرب ، رسالتهم هذه ، قبل أن « يربحوا » قضيتهم القومية ، وهذه هي قضيتهم ، يصورها هـذا الكتاب المتواضع ، فيجعل منها صورة ذهنية ، بارزة واضحة .

ولست اعني بقولي هذا ، انني ادّعي الاحاطة ، بكل ما يمكن أن يُكتب في موضوع هذا الكتاب ، استغفرالله ، ولكنني أعتقد، انني فتحت الباب ، لاهل الفكر والقلم ، من أولي العلم الغزير ، والاطلاع الوافر ، والايمان المكين ، واين انا من هؤلاء !

وسيشعر القارئ الكريم ، بانني تعمدت طريقة السؤال والجواب ، تعمداً ، في كتابي هذا ، واخترت السهولة في التعبير متعمداً أيضاً ، وذلك لأسهل لجهور القارئين ، استيعاب الفكرة التي

اعالجها ، إستيعاباً تاماً . فما انكر ، انني ، نوبت ، منذ ان كتبت ا أول سطر من هذا الكتاب ، ان اخاطب « الجماهير » العربية ، في ا الدرجة الاولى ، بكتابي هذا الصغير .

واني لمتوجه الى الله سبحانه وتعالى ، بكل ما في ذاتي العربية ، امن ايمان وحب ، أسأله أن يكون في هذا العمل الضئيل ، شيء امن الحسير ، لامّتي ، مهما يكن قليلًا ، ذلك حسبي ، وهو خير مسئول ، وهو ولي العاملين المؤمنين الصابرين .

بیروت ه حزیران سنه ۱۹۶۲ استان در میان ایرا

عَلَيْنَ الْصَالَدِيْنَ الْمُعَالِدِيْنَ الْمُعَالِدِيْنَ

السالة القوميت

س - ١ - هل انت قومي وما معني ان تكون قومياً ؟

ج - نعم انا قومي، ومعنى ذلك، انني عربي مؤمن بعبقرية امتي وبحقها في الحياة حرة ، مستقلة ، موحدة . ومؤمن بمستقبلها العظيم ، وبانني واخواني القومين العرب ، بناة هذا المستقبل، واننا رسل البعث العربي القومي ، والعظمة القومية ، ورسل الحتى والقوة ، ورسل الحيو الى العرب ، ثم الى الناس كافة .

ومعناه ، انني اعتبركل عربي ، مها يكن منشئوه ، ومهاتكن عقيدته الدينية ، اخاً لي ، متما لقومي . وانني افهم المصلحة العامة واحترمها واعمل لها ، وانني اقدس الحق والبطولة والتضحية . واقدس العمل والواجب ، واحب النظام وانقيد به . واطيع رؤسائي واعتني بمرؤسي . وانني حارس العروبة ، احميها باخلاقي واقوالي واعمالي ودمي . فلا اقول الا الصدق ، ولا اعمل الا للحق ، ولا اخاف الا الله . وانشر هذا في اخواني العرب اجمعن .

and Designation that the state of the state

13 ( The & man gold 152/6 ) ( Buy like a Coty, land 1)

## العزبي والافظار العبرسية

س - ٣ - من هو العربي ?

ج \_ \_ العربي هو كل من كانت العنه اللغة العربية ١٠

and the standard and the standard and

س - ؛ - إذن فالذين يتكلمون العربية من انكليز وفرنسيس والمان واميركان واتراك وفرس وغيرهم ... كلهم عرب في نظركم ?

ج - كلا. فإن هؤلاء وإن تكلموا العربية ، فاللغة العربية ليست لغتهم ، وحكمهم حكم العرب ،الذين يتكلمون الفرنسية والانكليزية والالمانية والتركية والفارسية، وهم ليسوا فرنسيس ولا انكليز ولا المانيين ولا اتراكاً ولا فرسا .

س - ٥ - ما هي الاقطار العربية ?

ج - \_ الاقطار العربية هي الشام « سورية ، لبنان ، فلسطين ،

(1) كان المرحوم الشهيد عبد الوهاب الانكليزي يقول : كل من شاء ان يكون عربيًا فهو عربي . . . وقد حدّ ثني احد كبار رجال النهضة المربية المؤمنين الاستاذ الكبير عارف النكدي انه سمع هدده العبارة من الشهيد المرحوم الامير عارف الشهابي .

س - 7 - ما الذي يريده القوميون العرب وما هي رسالتهم ؟ ج - رسالة القوميين العرب، هي رسالة القوة ، والحق، والحير والجال ، الى العرب كافة . ويريد القوميون العرب ، من وراء ذلك، ان يخلقوا من الناشئة العربية ، ذكورا واناثاً ، جيلا قويا سليا ، متاثل الشعور ، موحد الاهداف، صحيح التفكير ، عالى الهمة ، متين الاخلاق ، بعيد المطامح ، شديد الكبرياء القومية ، بتهذيب . يحترم نفسه ويقوم بواجبه . ويعمل لانشاء كيان قومي عربي قوي ، يستند الى القومية الحالمة ، ويحارب الجهل، والفقر والمرض والظلم ، وكل عصية الا العصية القومية ، جيلاً يفصل والمرنى عن السياسة ، ويحرم على رجال الدين الاشتغال بها . ويعلم العربي ايناكان ، ان يتعصب بعنف لامرين : قوميته والحق .





شرق الاردن». والعراق ويتبعه الكويت. والمحبر"ة والحباز ونجد و ملحقاتها: « المملكة العربية السعودية » ، واليمن بما فيها عدن وحضرموت ، وكل ما يسمونك المحميات . والبحرين ومسقط و عمان ، هكذا في آسية . ومصر والسودان وليبية ، وتونس والجزائر ومراكش في افريقية .

س – ٦ – أتكون هذه الاقطاركام اللعرب. وتؤلف وطناً وأحداً هو وطننا نحن العرب ؟

ج - - نعم . ان هذه الاقطار كلها للعرب ، تؤلف وطناً واحداً هو الوطن العربي ، وطننا الكسر جمعاً .

س - ٧ – ولكن اهل قطر ما ، من هذه الاقطار ، ألا يَعتبرون قطرهم وطناً لهم ? ولنأخذ اليمن مثلا أو بالحري مصر ، ألا نقول لابن مصر ، مصري ، أليست مصر وطن المصريين ?

ج - بلى . من غير شك . ولكن لحا ان المصريين عرب كاليمنيين والعراقيين والشاميين ، اهل « الشام » (سورية ، لبنان ، فلسطين ، شرق للاردن ) وغيرهم من اهل الاقطار العربية ، فيكون قولنا « مصري » إغا هو تعريف جغرافي موضعي ضيق خاص ، اي انه عربي يقطن مصر . كما نقول فلسطيني او لبناني او الخ . . . وما نسبة مصر ، الى وطننا العربي الكبير ، إلا كنسبة بويتانيا مثلاً ، ونورمنديا وبيكارديا الفرنسيات الى الوطن الفرنسي الكبير ، او كنسبة بافاريا مثلاً ، اوبروسية ، الى الوطن اللانيات ، الى الوطن الالمانيات ، المانيات ، الماني

﴾ ان النورماندي او البيكاردي او البريتاني فرنسي . وكما ان البافاري او البروسي او النمساوي الماني . وهكذا نقول في بقية العرب ، كالعراقي نسبة الى العراق والسوري النسبة

(1) ان البقعة العربية المعروفة بـ « سورية » لم يذكرها اجدادنا الا باسم الشام او الديار الشامية « سورية ، لبنان ، فلسطين ، شرق الاردن » في كل مخلفاتهم ، في انتاجهم الادبي والعلمي ، وفي الاسفارالتي تحمل اخبارهم وشو وضم الحربية والسياسية ، الداخلية منها والدولية . ونرى ان «الجزويت» انفسهم يسمون هذه البقعة : بر الشام « المنجد ، ص ١٩٣٣ ، الطبعة الناسعة ، سنة ١٩٣٧ » والشام اسم للقطر كله ، كما هو اسم لدمشق المدينة وحدها ، وذلك مثل اسم مصر فهو اسم للقطر كله ، كما هو اسم للقاهرة ، المدينة وحدها ، وعن « الضحى» الجزء السابع ، السنة السادسة :

« الشَّام » هو الاسم الذي يطلقه المرب على هذا القطر العربي، الذي يسميه الغربيون « سورية » . جاء في دائرة المعارف للمعلم بطرس البست اني » والبستاني لبناني صميم ، ومن لبنان (لقديم ، في مادة « سورية » ما يأتي :

يحد سورية شيالا، آسيا الصغرى ، وجنوبًا الثغر الفاصل بينها وبين مص ، وشرقًا الفرات والبادية ، وغربًا البحر المتوسط .

اقسامها - تنقسم لهذا العهد الى ثلاث ولايات هن : ولايات حلب ، وسورية ، وبيروت . ومتصرفيتين هما : لبنان، والقدس الشريف .

مدنها - اهم المدائن السورية : حلب ، واسكندرونة ، وانطاكية ، واللاذقية ، وجماه ، وحمص ، وطرابلس ، ودمشق ، وبيروت ، وصيدا ،

وصور ، وعكما ، وحيفا ، ويافا ، والقدس ، ونابلس ، وصفد ، وطبريــه ، والناصرة ، والعريش .

الماصرة والعريس و

وجاء في الجزء نفسه مادة « الشام » - ( ويراد بالشام عند العرب نفس

الى سورية ، واليمني نسبة الى اليمن ، والحجازي نسبة الى الحجاز ، وهكذا...وهولاء كلهم عرب ، 'نسبوا نسبة موضعية ضيقة ، الى البقاع التي يقطنونها . فالقومية العربية تجمعهم ، والوطن العربي كله وطنهم .

س – ۸ – ان هذه الاقطار ، لغتها العربية فعلا ، ولكن اهلها ليسوا كلهم من سلالة واحدة عربية . ولا هم ، لهم دولةواحدة ، فكيف يمكن ان نعتبرهم كلهم ،ابناء امة واحدة ، ووطن واحد ? ج – ان هذا السؤال كان ضروريا جداً ، لان في الجواب عنه خيرا كثيراً للعرب اجمعين ، ومفتاحاً في ايدي القوميين الحقيقيين ، جنود العروبة ، ومن يؤمن ايمانهم ، يفتحون به للحائرين من العرب ، وللشعوبيين منهم ، ابواب المعرفة بالامة وبالقومية ، استناداً الى العلم والتاريخ ، والى فلسفة المجتمع . والجواب عنه هو هذا .

#### IKas

ان الامةغير الدولة.والمجموع القومي غير المجموع السلالي. وها نحن أولاء نحدد علمياً ما هي الامة الواحدة التامة :

ما يراد بسورية عند الافرنج) . وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي : « الشام ٥ أنذ كـ ّر و تو أنث ، وحد ها من الفرات الى العريش المتاخم للديار المصرية ، وعرضها من جبل طي من نحو القبلة ، الى بحر الروم . وجاء فيه عن سورية : ( واما سورية فموضع بالشام بين خناصرة وسلمية . والعامة تسميه ه سورية ٢ بالتشديد . )

ان الامة الواحدة النامة ، هي الجماعة من الناس التي تتوفر لها وحدة اللغة والتاريخ والادب ، والذكريات والتقاليد ، والمنافع والمطامح – وقالوا ووحدة الارض والشعور المشترك بالمفارح والمآسي ، وبعز الظفر ، وذل الانخذال ، مما عير هذه الامة عن تلك ، ويجعل منها امة واحدة تامة . لا يوجد بينها وبين غيرها من الامم إلا صلة الانسان بالانسان، وما هو مشترك بين الناس كافة . وليست وحددة السلالة شرطاً في تكوين الامة الواحدة ، ولا قيام الدولة الواحدة ، بشرطاوجود هذه الامة .

## نقص في الوعي

ولا ننكر ان وجود الامة في مثل هذه الحال، أي محرومة من دولة تجمع شملها، وتوحد ارضها، معناه انها ليست واعية عاماً. وكثيراً ما يقع ان امة واحدة ، تكون مبعثرة ومجزأة ، ولها دويلات متعددة ، كما كانت الحال في ايطالية ، مثلا، وفي المانية وفي فرنسة وغيرهن ، فيكون ذلك ، نتيجة ضعف الشعور القومي

(1) عكننا ان نلاحظ انه قد تطنى امة على امة اخرى، وتسليها ارضها فتصبح مشتتة مشردة، ومع ذلك تبقى، اذا كانت ذات تاريخ مجيد، وذات حيوية ومناعة ، امة واحدة تامة ، وعليه فلا تكون وحدة الارض شرطاً لوحدة الامة . وهي شرط لوحدة الدولة . مثال ذلك الامة البولونياة . والامة الارمنية .

العام، ونتيجة الوطنية المحلية، الضيقة ،المسببة عن مطامع ذاتية خاصة، عند بعض الاقطاعين، وبعض اصحاب الوجاهة والنفوذ ورجال الحكم، وعن الجهل والتضعضع وقصر النظر وركود الطموح. وعليه فان اهل الاقطار العربية التي تؤلف الوطن العربي الكبير، يؤلفون بمجموعهم – رغم تبعثرهم وتعدد دويلاتهم – المة عربية واحدة، بفعل العوامل التاريخية والادبية واللغوية والاجتاعية، وحكم الحالات الباقية التي ذكرناها، والمتوفرة لهم جميعاً. ولا نقول بحكم الدم الواحد، وان توفر هذا لهم اكثر من توفره لغيرهم من الامم المتمدنة. ولكي نزيد الامر وضوحاً نفصل ما ورد في هذا الجواب مجلًا، فنقول:

#### وحدة اللغة

ان اهل الاقطار العربية التي ذكرناها ، وقلناانها تؤلف الوطن العربي، تتمتع كلها بوحدة اللغة ، فان لغة هذه الاقطار كلها ، اللغة العربية ، فاذا قيل مثلًا: ان ابن الشام ، لا يفهم لغة ابن المراق ، وان هذا ، لا يفهم لغة ابن مصر ، الذي لا يفهم لغة ابن الجزيرة ، وان هذا لا يفهم لغت ابن مراكش أو تونس أو الجزائر ، قلنا ان هذا الاعتراض غير وجيه ، ولا هو في محله ، لانه يتناول اللغة العامية التي تستعملها اوساطمعينة ، والمقصود بوحدة اللغة ، اللغة الفصحى ، وهذه اللغة هي لغة اهل تلك الاقطار جميعاً من مراكش الى البصرة .

مخطب ابن بنونه او ابن الناصري او ابن الثعالي في المغرب، فتموج لخطابه ملايين العرب في الشرق وفي الغرب. ويكتب عبد الرحمن عزام او عباس محمود العقاد او احمد الزيات او محمد حسين هكل او ابرهم عبد القادر المازني او زكي مبارك ، في مصر، فصلا أو مقالاً، فتهتز لهنفوس ملايين العرب في الشرق وفي الغرب. وبوسل بشارة عيد الله الخوري في لينان، او عمر ابو ريشة او بدوي الجبل في « الشام » ، ورضا الشبيي او على الشرق او احمد الصافي، في العراق، قصدة، فتمشى لها القلوب في صدور ملامين العرب في الشرق وفي الغرب ، وهكذا...فضلا عن أن هـذه اللغة العامية نفسها ، لا تختلف الا في القليل القليل من المفردات ، وانها بفضل المواصلات الحديثة ، التي سهلت لاهل كل قطر، الاختلاط باهل القطر الآخر ، اصحت تكاد تكون مفهومة من الجميع . واما اللهجة ، فلا نخال احداً مهما يكن من سو، نيته، وقلة معرفته ، يحتج بها، فان بين محلة واخرى من مدينة واحدة، شيئاً من الفرق في اللهجة ، ثم ان اللغة العامية في كل " قطر، هي الى الزوال اقرب منها الى البقاء، بفضل الرقي الاجتاعي المطرد، الذي يتناول مختلف الاوساط، كم نشاهيد ذَلُكُ باعيننا في اوساط الشام.ويطّرد هذا الرقي،على درجات متفاوتة في كل قطر . ويجب أن لا ننسى ،أن في كل وطن من اوطان الشر، مثل ما في الوطن العربي، ففي فرنسة مثلا، كما بعرف

يقطنون بعيداً عن المدن ، يكادون يحتاجون الى تواجمة بينهم وبين سكان المدن ، ولا سيا في باريس . ولا يعني هذا انهم يتكلمون لغة مستقلة عن اللغة الفرنسية عاماً ، ولكنها على كل حال ليست اللغة الفرنسية الفصحى ، ومع ذلك لم يقم من بين الفرنسيين ، من يقول ان في فرنسا ابما متعددة. هذا من ناحية اللغة والادب .

#### الناحية التاريخية

اما من ناحية التاريخ ، فان احدا من اهل هذه الاقطار ، يعرف تاريخ بلاده ، لا يرى ما يفصل قطرا منها عن الاخر تاريخيا، منذ اكثر من ثلاثة عشر قرنا، فقاريخها كلها، لاتنفك حوادثه آخذة بعضها برقاب البعض الآخر ، متصلة اتصال حلقات السلسلة الواحدة ، بما 'محتم ان تكون ذكرياتهم ، ذكريات واحدة ، سواء ما يدعو منها الى الفرح ام الى الحزن ، والى الامل ام الى الالم ، والى الرضى ام الى العضب، والى الحنين ام الى الحقد، والى الاعتزاز والفخر ام الى غير ذلك من احساسات .

#### العادات والتقاليد

واما من ناحية العادات والتقاليد ، فان هـذه التقاليد والعادات، تكاد تكون واحدة في جوهرها حتى الان ، رغم ما منيت به هذه الاقطار ، منذ مئات السنين ، من تفكك، ومن

الذين زاروا فرنسا او قرأوا عنها ، فريق من الفرنسيين الذين

دون استثناء.

الميول والرغبات والامال

اما الميول والرغبات والآمال بشأن مصيرهم السباسي، وغيره فهي واحدة في كل قطر من اقطارهم من دون استثناء ٢. خد لك مثلاً الحادثة التالية: كنت عضواً من اعضاء المؤتمر الاسلامي العالمي، الذي عقد في القدس سنة ١٩٣٢، والذي ظهرت فيه العصبية العربية، بقوة ملحوظة، وترتب على ظهورها بتلك القوة، امور، ليس ذكرها من شأن هذا الكتاب، وقد رأى ممسلو العرب في اجتاعهم هذا، فرصة، أبوا الا ان ينتهزوها ، لعقد مؤتمر عربي، بعد ان يفرغ المؤتمر الاسلامي من اعماله، وقد انتهزوا عذه الفرصة فعلا، وفوضوا الى لجنة منهم - كنت احد اعضائه وضع لائحة تحضيرية لمؤتمر عربي. وفي احد اجتاعات اللجنة، تناقش اعضاؤها في مادة من مواد اللائحة ملخصها: ( ان البلاد العربية التي مسلخت عن السلطنة العثانية بعد الحرب العالمية الكبرى وحدة لا تتجزأ) فاعترضت على هذا التحديد، وشار كني في الاعتراض، نفر من اعضاء اللجنة، طالبين حذف وشار كني في الاعتراض، نفر من اعضاء اللجنة، طالبين حذف

عزلة ، كل واحد عن الاخر ، ورغم ماخضع له كل واحد منها ، منفصلاً عن الاخر سياسياً ، من الوان حكم الغريب الفاصب ، بعد ان نظلت الامة العربية على امرها ، وذهب سلطانها . وليس الاختلاف الذي نراه بين قطر وقطر من الاقطار العربية ، في العادات والتقاليد ، سوى اختلاف سطحي ، يتناول ظواهر الامور دون بواطنها ، وقشورها دون لبابها ، ويتصل اكثر ما يتصل ، بطرق المعيشة وطرز اللباس ، وهو ناتج عن اختلاف طرق التعليم والتربية « وطرق التجهيل » التي اكثر من يضعها منذ زمن طويل ، ويتصرف بها ، الاجانب الغاصبون ، من من من المدنية الحديثة ، فوق نصيب ذاك القطر ، او ان قسط هذا القطر ، من العلم ، دون قسط ذاك القطر ، او ان قسط هذا القطر ، من العلم ، دون قسط ذاك القطر ، وهكذا . . . وما عدا ذلك ، فليس من اختلاف في التقاليد و العادات ، ولا سيا ما يتصل منها بقرارة النفس ، واصل الطبيعة العربية ، ونسوق على ذلك امثلة معينة ، يقيس عليها غيرها من يشاه .

اولاً - قضية الضيافة ، التي يتساوى النظر اليها عند العرب حميعاً ، في كل قطر من اقطارهم من دون استثناء .

ثانياً – قضية العرض ، الذي يقدسونه جميعاً في كل قطر من اقطارهم من دون استثناء .

ثالثاً – قضية تفاخرهم بالشجاعة ، والعفة والكرم والنجدة وحماية الجار، والوفاء وما الى ذلك ، في كل قطر من اقطارهم من

<sup>(</sup>١) الكلام على الكيفية وليس على الكمية . ١١ ١١ ١١٥ ١١٠ الما

<sup>(</sup>٣) هذا من حيث النوع وقد تتفاوت الدرجات • الله عنه العمالية

هذه الفقرة: (التي سلخت عن السلطنة بعد الحرب العالمية الكبرى) على اعتبار ان هناك بلاداً عربية غير هذه التي سلخت عن السلطنة العثانية، (بعد الحرب العالمية الكبرى). غير ان الاكثرية، ارتأت ان تبقى المادة كما هي ، فبقيت. وفي اليوم الثاني لاجتاع اللجنة الاخير، عقد المؤتمر العربي، وكان يضم ما لا يقل عن ستين الى سبعين شاباً من شبان العرب، في آسية وافريقية. ووضعنا بين يديه اللائحة التحضيرية، فقرأها احد أمناء المؤتمر، لكي يبحثها المؤتمرون بنداً بنداً. فها ان أمناه العثانية بعد الحرب الكبرى وحسدة التي سلخت عن أقرئت هذه العبارة: « ان البلاد العربية التي سلخت عن وثب الى وسط المؤتمرين ، بخفة النمور، وفي لحظة واحدة، ثلاثة وثب الى وسط المؤتمرين ، بخفة النمور، وفي لحظة واحدة، ثلاثة المنان من اعضاء المؤتمر، كا غاكان الواحد منهم مشدوداً الى فاشرأبت الاعناق الى المفاعنة، وصاحوا بلسان واحد: ماذا و بعيونهم التهاماً.

ودهش الرئيس الحظة ،ثم انبسطت اسر ته ، واخد يُسكتن من فورتهم في لطف ، وسرى التساؤل بين المؤتمرين في لهفة ، بسرعة البرق : من هـذا ? ماذا يريدون ? فاذا هم من شبان العرب في افريقية الشمالية . اذكر منهم حتى الآن، محمد المكي الناصري .

أما ماذا يويدون ، فقد تولى احدهم يسط ما يويدون ، قال :

ان بلادنا ليست من البادان التي سلخت عن السلطنة العثانية بعد الحرب الكبرى، ومع ذلك فهي بلاد عربية ، فالى من تتركونها ? ونحن عرب مثلكم ، فلمن تريدون ان تتخلوا عنا ? ومن منكم يحمل التبعة في تسجيل هاذا الامر، في مؤتمر عربي قومي ، أمام سبعين مليوناً من العرب ، وأمام الاجيال المقبلة ، وأمام العالم باسره ?

ومن البديهي القول، ان الفقرة المذكورة ، بعد هذا الاعتراض المؤثر ، المستند الى الحقيقة والواقع، طارت. وان المؤتمر ، استقبل الامر بالهتاف لهؤلاء الشبان وللامة العربية ، والبلاد العربية قاطبة في آسية ، وافريقية . حتى ان بعض المؤتمرين ، لم يمك نفسه من بكاء الفرح والاعتزاز.

اليس في هذه الامور التي بيناها، ما يثبت اثباتاً قاطعاً، لامرية فيه ، ان اهل الاقطار العربية التي مر" ذكرها، في آسية وافريقية ، انما يؤلفون امة عربية واحدة ، رغم تبعثرهم وتعدد دويلاتهم !!!

## الدولة الواحدة

اما العوامل التي يجب ان تتوفر لتأليف دولة واحدة ، لامة واحدة ، للامة واحدة ، فاذا قلنا أنها غير متوفرة كلها حتى الساعـــة ، للامة العربية ، فيكون قولنا صحيحاً ، وإلا لكانت تألفت هذه الدولة.

<sup>(</sup>١) عُقد المو ثمّر العربي في دار الاستاذ عوني عبد الهادي في القدس وترأسه الرحوم السيد رشيد رضا .

## الأهتا المبتب ونقبته الأها

س - ١٠ – لماذا يزعم بعض النياس أن السوريين واللبنانيين – حسب التعريف الحاضر – والمصريين وأهل أفريقية الشماليـــة ليسوأ عربا ، وهل زعمهم هذا صحيح ?

ج - - كلا. انه غير صحيح. والذين يزعمونه، انما يفعلونـــه لتفكيرهم السطحني، وجهلهم، او تجاهلهم العوامل والحالات التي تكوّن الامة، وتوحد الناس في القومية، او ذهابا مع مآرب ذاتية، واغراض شخصية، تعمي بصائرهم، وتوقعهم في الضلال والتناقض، واليك البيان:

ان الذين يزعمون هذا الزعم المجرم، يستندون استناداً سطحياً لا قيمة علمية له ، الى ان (سورية ) اي الشام (، سكنها فيما

(۱) دیار الشام ، او الدیار الشامیة ، او بر الشام ، او الشام باختصار، نرجو ان یفهم منها القاریم : ( سوریة ، لبنان ، فلسطین ، شرق الاردن ) کما هو الواقع ، من دون شرح بعد الان .

ومن أجل هذا وغيره، يعمل العاملون المؤمنون من العرب، في كل مكان .

س – 9 – لقد عرفنا ما هي الامـــة الواحدة التامة ، وآمنا بعد تحديدها ، وبعد تبيان حال اهل الاقطار العربية ، بان هولاء ، إنما يؤلفون بمجموعهم ، امة واحــدة تامة ، فما هي العوامل التي يجب ان تتوفر لتأليف دولة واحدة ، لامة واحدة ؟

ج – ان هذه العوامل ، تكثر وتقل ، وتختلف وتتفق ، بالنظر الى وضع كل امة . على اننا والمراد في بحثنا هذا ، امتنا العربية ، نستطيع ان نحصر هذه العوامل مبدئياً فيا يلي : اولا – وقبل كل شيء . الوعي القومي .

ثانياً - توفر القادة الاذكياء المخلصين ، اصحاب الكبرياء القومية ، المنز هين عن الدنايا .

ثالثاً – تبتي إحدى الدول العربية القائمة، فكرة انشاء كيان قومي عربي موحد، واعتبارها نفسها – من هذه الجهة – من العرب، كما اعتبوت بروسية، مثلا، نفسها من الالمان، فوحدت المانية . وبديهي ان تقوم الدعاية في مثل هذه الحال والدعاية المنظمة المخلصة سلاح قوي جداً – للدولة وليس للحكومة . وللامة وليس للاشخاص، ومتى وجدت هذه الدولة فعلا – ولعلها موجودة – تحتم عليها النوسل لبلوغ هـ ذا الغرض بوسائل، موجودة – تحتم عليها النوسل لبلوغ هـ ذا الغرض بوسائل، سنأتي على ذكرها في المكان المناسب من هذا الكتاب .

مضى من التاريخ البعيد، شعوب كلدانية وعمورية وكنعانية واشورية وارامية وفينيقية الخ ... وعليه فيجب ان يكون اهلها ، كلدانيين وعموريين وكنعانيين واشوريين واراميين وفينيقين...

وبالتالي سوريين تنسبة الى الارض - غير عرب !!!. وهذا خطأ علمي تاريخي واجتاعي ، قبيح جداً ، ان نحن اخذنا به ، بعد الذي ثبت لنا وبيناه من العوامل ، لتكوين الامة الواحدة التامة ، نكون اغبياء أو مضل لين ، ولن يبقى في امم

(۱) ان اطلاق كامة «شموب » على هو ًلا، الناس فيه توسع لا مبرر له ينكره العلم . والصحيح انحا قبائل وليست شعوبا .

(٣) ان الاب المحترم (لامنس اليسوعي) كيسمي معاوية الكبير الخليفة والملك العربي القرشي ، وموسس الاسرة الاموية المالكة (الحليفة السورى!!.) فهل سمع احد في التاريخ بخلهذا !! أو كيس هذا وحده كافياً للتدليل على نية هولاء المستشرقين المورخين ، وقيمة بعض نظرياتهم وارائهم العلمية ? واذكر ان اسم كتابه التاريخي هذا (تاريخ سورية ولبنان) . ان هذا التاريخ وحده ، الذي يسمي موسس الدولة العربية الهناية الوحيدة ، بين الدول العربية (الحليفة السوري!!) انه وحده ، كاف لحمل من يشك في عروبة السوريين واللبنانيين ، اليوم ، على الاعتقاد باضم عرب . فالذي يجروع على تسمية معاوية بن ابي سفيان العربي القرشي الاموي المكي، «سوريا» كير عرب ، عاصمة ملكه كانت دمشق ، ليوم الناس ان السوريين غير عرب ، يشت عكس ما يريد ، ويدعو هذا الى الحاطر الاية الكرية :

( يريدون ليُطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا ان يتم نوره ) . .

الارض اليوم ، المةواحدة يصح ان تسمى المة . ثم يصبح كل قطر من الاقطار العربية ، امة قائمة ينفسها ، ذات قومية (ارضة) حفرافية خاصة بها ، ولكنها تكون امة مزيفة . ولن يبقى في الدنيا امة عربية ، او قومية عربية - وهذا مك يرمى الله الاعاجم المستعمرون ، ودعاة السوء المأجورون من خشاء عابثين وسذَّج محدوعين - اذ انه ليش هناك ارض بعينها، اسمها عرب ، لنقول (عربي ) نسة الى هـنه الارض (١) والقومية عند هؤلاء يظهر انها ( ارضية ) والامة عندهم كذلك ارضة ، انهم يرمون الى تقطيع اوصال البلاد العربية ، وتفكيك اجزائها ، وتمزيق شمل ابنائها ، وتصويرهم غرباء بعضهم عن البعض الآخر ، ثم اعداء بعضهم للبعض الآخر ، وهكذا يسهل على الدول الاستعمارية ، القضاء على النهضة العربية التي تزعجهم ، وتهدّد سلطانهم ، على الوطن العربي بالانهيار ، ويتمكنون من تحطيم العرب واستعهار بلادهم الى الابد . ونحن على يقين ان هذا لن يتم ابداً ، ما دام في الدنيا عربي ، وما دام هناك حرس العروبة، ومن يؤمن أيانهم .

وهذه الامم

وليست المسألة مسألة قول وهوى ، كلا ، بل هي مسألة علم

<sup>(</sup>١) لقد سمى موثرخو الفرنجة (اليمن) الدربية السعيدة . « L'arabie Heureuse »

وعقل ، وتاريخ ومصلحةعامة . ونحن نستطيع أن نعطي انصع البواهين ، واقوى الحجج على ان الصواب والحق في جانبنا حينًا نقرر، أن أهل الأقطار العربية ، كلهم عرب قومياً ١ أن لم يكن عنصرياً، قوميتهم انقومية العربية ٢. وهم اغصان لشجرة واحدة ، هي الامةالعربية. وفي تحديدناالذي مر" بك لمعنى كلمة ( الامة ) هذا التّحديد الذي يقرُّه علماء التاريخ والاجتماع ، ما يدل على صدق هذا القول وصوابه . وفوق ذلك، عاذا يجيب هؤلاء الشعوبيون،من خادعين ومخدوعين،وهم من العرب، وباللاسف، سواءأ كانوامصريينام عنيينام عراقيين، ام شاميين ، ام الخ... نسبة الى الارض - إذا نحن سألناهم مثلا، عن الامم التاليذكرها: الامة الانكليزية ، الامة الايطالية ، الامة الالمانية ، الامة الفرنسية ، والامة الاميركية " وقومياتهن. أيقولون أن هناك امة بافارية وامة بروسية ، وقومية بافاريه وقومية بروسية ، غير الامة الالمانية والقومية الالمانية . وان هناك امة بيكاردية وقومية بيكاردية ، وامة برينانية ، وقومية بريتانيه ، غير الامة الفرنسية والقومية الفرنسية ، وهكذا على هـذا السياق ، ام ماذا ? وقد كانت هذه الاقطار جميعها، شأنها ، شأن الامة العربية

اليوم ، مجزأة متفسخة ، متعددة الحكومات ، وكان اهلوها ، شأنهم ، سأن اهل هذه الاقطار، اي سأننا نحن العرب اليوم، وها هم اولا والان ، أليسوا في ايطالية امة واحدة ، ووطناً واحدا . ومثلها في انكلترة وفي اميركة وفي فرنسة . ذلك انه ماكاد الشعور القومي ، يستيقظ عندهم ويصبح وعياً قومياً في نفوسهم ويتوفر فيهم القادة الاكفاء المخلصون ، حتى تلاشى في نفوسهم الشعور الوطني المحلي ، او الاقليمي الضيق ، واصبحوا سياسياً ودولياً ، كماكانوا في الواقع تاريخياً وادبياً واجتاعياً ، وطناً واحداً وامة واحدة ، فها الذي يمنعنا نحن العرب ونحن اكثر اشتباك وشائح ومصالح منهم – أن يفضي بنا الوعي القومي – بالمعنى والايام مسعقة ، ان نحن ء قلنا ?! .

س - ١٠ - ما هي القومية ?

ج - القومية هي مجموعة من الخصائص ، والمزايا ، والطباع والتقاليد، والعادات، والفضائل ، والعيوب ، وطرق النظر الحالكون والنظم الاجتاعية ، تنطبع بالجملة ، على مر الاجيال ، وبدرجات متفاوتة ، من حيث الكم او القدر، في نفوس قوم ، تعرف بهم ويعرفون بها . وتجمعهم جامعة واحدة لغوية وادبية وتاريخية ، وروابط مشتركة ، من ذكريات وآمال ومصالح ومؤثرات اقليمية ، متممة بعضها للبعض الآخر ، من دون ان تقوم فيهم جميعاً ، الوحدة العنصرية .

<sup>(</sup>١) نقول قوميًا ، وليس سلاليًا او عنصريًا .

 <sup>(</sup>٣) سيأتيك تحديد القومية جوابًا عن سوءًال : ما هي القومية ، في آخر
 هذا الفصل .

<sup>(</sup>٣) نعني ابنا. الولايات المتحدة الاميركية خاصة .



## وين الجات المحمد

س – ۱۱ – ولكن اليس صحيحاً ما يقولونه من ان شعوباً احثية وعمورية وكلدانية واشورية وارامية وفينيقية الخ ... سكنت فيا مضى من التاريخ (سورية) زمنا طويلا ?

ج - أبلى ، ان هذا صحيح ، وما كنا لننكر الحقائق ، ونزور التاريخ تزويرا ، لاغراض ومآرب - كما يفعل بعض الناس - كلا ، انذا لا نفعل هذا ولن نفعله أبدا . أن هذه البقعة من الوطن العربي ( الشام ) ، كانت مدة من الزمن ، مسرحاً لهذه

(۱) سبق ان اشرنا الى ان هو لاء الناس لا يصح ان نطاق عليهم كلمة (شعوب) والها هم قبائل ليس غير .

القبائل التي محتج بها اعداء النهضة العربية ، واعداء العرب ، بعضهم عن خبث ومروق ، وبعضهم عن جهل وحسن نية ، ولكن هذه القبائل نفسها اكثرها بطون من العرب ١ ، ثم اين هي هذه القبائل، وما هو الارث الحي الذي خلفته ؟ انها لم تترك لها اثرا حيا على الاطلاق ، وقد تلاشت هي ولغاتها وعاداتها وكل ما يمت اليها بسبب .

لقد لاشتها العروبة الخالصة الجبارة التي لا تتلاشى ولا تموت. وسنفصل هذا استناداً الى العلم، والى التاريخ الصحيح، والى المنطق السليم، والى الواقع الذي هو نتيجة تفاعل عناصر المجتمع، وغلبة بعضها على البعض الآخر، لتصدق – بالجملة – الحكمة القائلة: (لا يصح إلا الصحيح ولا يبقى إلا الاصلح).

كانت هذه القبائل (الكلدية والعمورية والكنعانية والارامية والفينيقية ) واخواتها، تنزح من جزيرة البحرين، ومن شواطي، البحر الاحمر، ومن بين النهرين وبقية انحاء الجزيرة العربيه الى مصر، والى بلاد الشام، الدفعة بعد الاخرى، في الزمن البعيد جداً ٣ وهبي قبائل تمت الى العرق العربي بصلة، كما اثبت ذلك

<sup>(</sup>١) ( سايس ) الانكايزى – اجرومية اللغة الاثنورية . -- ( إشرودر ) الالماني – مجلة الشرق الالمانية – سنة ١٩٣٨

<sup>(</sup>۲) ه بت ۵ الانکایزي .

<sup>(</sup>٣) ان اول الهجرات السامية ، وتمت حوالي سنة ٣٥٠٠ قبل المسيخ - القبائل الكلدية – واخذت طريقها على ساحل البحر الاحمر ، فحول شبه



كبار المؤرخين، الذين لا يصح اتهامهم بالتغرض للعرب، مثل العالم الانكليزي(سايس) والعالم الالماني ( إشرودر ) فضلا عن مؤرخي اليونان . ويقول العالم العربي الكبير، الامير شكيب والاجتماع في هذا الصدد، ما معناه : ( ان اكثر الشعوب السامية انما هي بطون من العرب. وان الاراميين كلمة معناها سكان الجبال ـوقد قال ذلك المرحوم المؤرخ جرجي زيدان وغيرهـ وان الكنعانيين كلمة معناها ، سكان السهول ، وليس المقصود بالاراميين او الكنعانيين « امة » . اما السريان فهم الاراميون انفسهم ، سماهم اليونان سريانا ، وهؤلاء واولئك جميعاً يمتون الى العرب بصلة . كما انه يوجد في اواسط آسية ، الايوانيون والطورانيون ، وقد يتوهمونهم شعبين منفصلين نسباً ، مع انهم في الحقيقة من شجرة واحدة . واما معنى كلمة الايرانيين فسكان

جزيرة سينا. ٬ الى مصر ٬ فنزلتها عـلى سكاخا الحاميين ، وتولد من المزيج الذي حصل ببن الفريقين، المصريون القدماء. وفي الوقت نفسه نفريبًا، تدفقت هجرةسامية ثانية، بطريقساحل الخليج الى وادي دجلة والفرات (العراق). وفي منتصف الالف الثالث قبل المسيح، قذفت الجزيرة المربية بموجة جديدة من البدو، وهم المسمون ( العموريون ) ومنهم الكنمانيون الذين نزلوا جنوبي ( سورية ) والفينيقيون الذين نزلوا الشواطي. .

الحواضر ، ومعنى كلمة الطورانيين ، سكان البوادي ) . ويتابع الامير الكلام ، فيقول مستشهداً ( بهيرودوتس ) اليوناني الملقب

(١) راجع الصفحة ٣٥ من هذا الكتاب - نعليق .



قأبير النخل

والمالية وال

mercia stoco tomo etem 6 - que esque have exempt their

ر« أبو التاريخ » وبالعلامة الانكليزي « بت » : ( ان قسماً من الفينيقيين جاؤا من جزيرة البحرين ، وقسماً آخر من سواحل البحر الاحمر ، وعلى كلا الحالين فهم عرب من نفس جزيرة

وقدقام العلامة الانكليزي « بت » بحفريات كثيرة ، في جزيرة البحرين ، اثبتت له هذا . ويذهب العلامة « هيرخت » مؤلف كتاب « الحفريات الاثرية في القرن التاسع عشر » الى ان الملك « مالكي صادق » الذي كان يملك في « سورية »: الشام ، يوم جاءها ابراهيم الخليل ، كان عربياً .

ونحن نقول: فلنفرض ان هذه الحقائق، التي يثبتها المحققون من علماء التاريخ والاجتماع ، لا اصل لها ، او انها كلها اخطاء واوهام ، فان امامنا ما يثبت كون اهل الديار الشامية واهل مصر والسودان وافريقية الشمالية ، عرب ، لا قومية لهم الا القومية العربية ، ممالاتنفع فيهمكابرة ، ولا يوهن من بلاغة دلالته القوية ، تخرص او تفلسف، للتضليل ، وهو : الواقع . الواقع المُشاكهد المحسوس الملموس المُنْ يُحم في اللغة والادب والاجتاع ، والتقاليد ، والميول ، والذكريات ، والامال ، والمطامح . هذا الواقع الذي هو مظهر من المظاهر ، لخلفات اجيال مليئة بتفاعل العناصر، وتطاحنها ، في مقدمات نوجزها،فيما يلي: في زمن يرجع الى ما قبل الزمن المعروف تاريخه بجلاء،

سكنت الديار الشامية ، قبائل عرفت بالكلديين والعموريين

والكنعانيين والاشوريين والفينيقيين ، الخ ... ونريد ان نعتبر هذه القبائل كلها – خلافاً للحقائق التاريخية والاجتاعية التي اقرها العلماء – قبائل، بل شعوباً ، لا تمت الى العرق العربي بادنى صلة ، وانها غريبة عن العرب ، كالترك ، والفرس ، والطليان ، والالمان ، والانكليز ، والفرنسيس وغييرهم من الاعاجم . ففي ذلك الزمن نفسه ، سكن هذه الديار ناس ، اسمهم في التاريخ : عرب . اذ انه قد ثبت :

اولا – كون العرب – العرب بذا الاسم نفسه – سكنوا «سورية »: الشام ، « من على عنق الدهر » – على حد تعبير العالم الجليل الامير شكيب ارسلان –، اي من اقدم الازمنة، كما قرر ذلك ، العلماء الذين استشهدنا باقوال فريق منهم .

ثانياً – انه بعد نزوح هذه القبائل ، من الجزيرة العربية الى الشام ، في فترات من الزمن مختلفة ، اندفقت من الجنوب الى هذه الديار ، في فترة من الزمن التاريخي الجلي جداً هذه المرة ، موجات عربية يمنية ، أسست في البلقاء (شرق الاردن ) مملكة عزيزة ، ما يزال من اثارها حتى الساعـة ، في وادي موسى وجرش ، ومأدبة ، وغيرهن ، ما يدهش ويدعو الى الفخرا .

(1) كانت السلطات الفائمة في سنة ١٩٤٥ قد اعتقائنا ونفرا من كبار رجالات الفضية المربية وكرامهم، ونفتنا الى قدم ، ووضعتنا في السجن. في ثكنة عسكرية لما يسمونه (فرقة الغرباء) ثم بعد نكبة فرنسا أخرجنا من السجن الى البلدة، حيث بقينا في اقامة جبرية مدة من الزمن، تيسر لنا خلالها ان نشاهد، فيم شاهدناه من الاثار ، اثار المملكة المربية التدمرية ، وانها في الواقع لاثار ضخمة بديعة، ماتزال تنطق بعظمة العرب التدمريين ، وملكتهم المربية الجليلة زنوبية ، وتثير في نفس كل عربي يقع نظره عليها ، الشو ون والشجون .

ثَالِثاً - إن بملكة عربة في زمن تاريخي، اكثر جلاءً هذه

المرة ، تأسست في تدمر ، ما يزال الذين يعرفون تاريخ بلادهم

من العرب، بذكرونها يفخر. فقد بقت هذه المملكة الى سنة

٢٧٢ ب.م. أي الى ما يعد استبلاء الرومان على الديار الشامية ،

ثلاثماية واثنتين وسيعين سنة . اذ أن الرومان قد استولو على

واشهر ملوك العرب في مملكة تدمر ، كما هو معروف حتى

رابعاً .. ان موجات عربة اخرى، اندفقت على ديار الشام

منها الغسانيون ، وهم من القبائل العربية اليمنية : « الأزد »

فأسسوا فيها بعد مملكة تدمر ، مملكة ظلت كما هو معلوم ، زمناً

ووقعت الملكة تحت « الانتداب » الروماني ' ...

هذه الدبار في السنة ١٠٠٠ ق.م.

<sup>(1)</sup> أن الانباط الذين السوا هذه المملكة في البلقاء حوالي سنة . • ٥ قبل المسيح ؛ هم من عرب اليمن ، كما اثبت ذلك مورخو اليونان: هيرودوتس القرن الخامس والرابع ق . م . وتيوفراست وبروسس- القرن الرابع والثالث ق . م الذين استشهد جم، ونقل عنهم، مورخواهرب فيا بعد م

# طويلًا ، حليفة للرومان ، واذا قلنا ان هذه المملكة كانت تتأثر بالرومان، نظراً الى وضع الغسانيين، بالنسبة الى الرومان بومذاك، فلا ينفي هذا ، انه كانت هناك مملكة عربية غسانية .

attraction was as the house with the



- 54-

العِبْ بَ دُالْسِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيل

الصافية المتباورة ، في القرن السابع ب.م . وكان بها الفتح العربي الاخير الواسع ، الذي حرّر « الشام » ومصر، من نير الرومان ، كما حرّر « العراق» من نير الفرس، وحمل الى العالم الرومان ، كما حرّر « العراق» من نير الفرس، وحمل الى العالم كله، رسالة الهيدى والحربة وكرامة الانسان . فمن المفروض علمياً ، ان لم نقل من الثابت يقيناً - كما يشهد الواقع – ان تكون هذه القبائل العربية ، التي سكنت ديار الشام، وغيرهامن على عنق الدهر، وهذه الدول العربية ، التي تعاقبت عليها، من ايام «مالكي صادق» الى الفينيقيين والانباط ، الى الضجاعمة ، الى الغساسنة ، الى عرب بعد الرسالة ، كانت اقوى من غيرها ممن فاثرت في تلك الديار ، في كل ناحية من نواحي الحياة واصلح للبقاء، فاثرت في تلك القبائل و ( الشعوب ) تأثيراً تدريجياً عميقاً ، في ابعد ، فتلاشت في الها وادابها وثقافتها وتقاليدها ، ثم لاشتها هي نفسها ، فيها بعد ، فتلاشت ، وبقيت لغة العرب المصطفاة ، واداب



قبة الصخرة - القدس

#### المغالطات التاريخية والتضليل

س – ۱۲ – الا یجوز ان پتشبث الشعوبیون، وغیرهم، بزعمهم، رغم هذه البراهین والحجج، لاغراض ومآرب فی نفوسهم، ویضلوا السنتج والجهلاء، بما قد یستندون الیه، من اقوال بعض المؤرخین المنفرصین، أو غیر المحققین، لا سیما، والامور التاریخیة، کما یشبت الاختبار، فیها أحیانا شیء من الغموض، ومن المغالطات ومن الموی، فما الحیلة فی مثل هولا، ?؟

ج ان المفروض في مثل هذه الحال ، ان يأخذ العاقل ، الموال المؤرخين البعيدين عن الغرض ، ويقضي العلم بان يُؤخذ بالقول التاريخي ، الاقرب الى المعقول ، والى ما يدل عليه الواقع ، فان بلغت الاهواء بمُتغرض ما ، ان يكابر في دليل الواقع ، بعد الادلة التاريخية ، وجب ان نهمله ، واذا اشفقنا عليه وبالخنا في التساهل معه ، في مثل حالتنا هذه سألناه :

ابن اللغات الكلدانية والاشورية والفينيقية ، أو ابن اللغة

« السورية » أو « اللمنانية » أو « المصرية \_ الفرعونية السورية » ، واين آدابها وثقافاتها ، واين شرائع هذه الشعوب ، وتقاليدها ، وآثارها العلمية والفنية الحية ، وغير ذلك ، ابن هي ? فان اصر على نكران ما اوردناه من الناحيتين ، مما يقضي العقل بان يكون ثابتاً ، من الوجوء التاريخية والعلمية ، أي ان يكون اهل الديار الشامية عربا ، سواء أكان ذلك بحكم السلالة والعنصرية ، أم بحكم التعريب والصهر ، اللذين أوردنا على صحة وقوعها الحجم والبراهين، أم بحكم الامرين معاً ، ان اصر على النكران ، فمعنى ذلك ، ان هذا الناكر « المُنصر » يعتقد ، أو يريد حمل الناس على الاعتقاد ، ان الامة تزوّر تزويراً ، أو 'ترتحل ارتحالا ، أو انها غرسة ، نغرسها في التراب حين نشاء ، ونقتلعيا حين نشاء ، لنفرس مكانها غرسة آخرى متى نشاء وكيف نشاء . ومن كان هـذا شأنه لا يُناقش ، فتيار الأمة يجرفه من دون أن يعبأ به،أما نحن القوميين العرب، ومن يرى رأينا من المؤمنين عن اقتناع علمي وعقلي ، بعروبة أهل هذه الديار ، والذين لا يسعنا أن نفتح أذاننا لتفلسف الشعوبيين وتخريجات المغرضين ، والذين نعلم علم اليقين ، ان مسألة كون « جماعة » ما ، من البشر امة واحدة تامة ، مهما يكن من تعدد منازلها، وكثرة البقاع المنتشرة فيها ، وترامي اطرافها ، مسألة

لا تزور تزويرا، كما يزور المكتوب أو السند مثلا ، ولا تحصل بالطريقة التي محصل مها صبغ ثوب ما ، تضعه في ماعون الصباغ فيخرج في الحال اصفر أو اسود ، كم تشاء ، وإنما هي فوق النسب والشعور ، مسألة عمل عوامل لغوية وتاريخية وثقافية واقتصادية وسياسية ، خلال قرون واجبال كثيرة متعاقبة ، أما نحن ، فما يسعنا الاعتقاد عثل هـذا ، ونوبأ يعقولنا ونفوسنا عن مثله ، ويفعل فعلنا كل عاقب منصف . وما قلناه في اهل الديار الشامة ، ولا سما بأهل لنان، نقوله على القياس نفسه ، في المصريين واهـــل افريقية الشهالية ، استناداً الى ما تقدم من مفعول العوامل التي ذكرناها ، هذا عدا ان اهل هذه الاقطار يشعرون مثلنا بانهم عرب ، ويفكرون مثلنا في الاتحاد العربي ، بالرغم بما يستعمله الغاصون المستعمرون، من مختلف الوسائل لاماتة الشعور العربي في نفوسهم . وقد اعطينا على ذلك مثلًا حياً . وللشعور والارادة فيمثل هذه الحال قيمة عظيمة جداً . س - ١٣ - هل أن تعريب العرب لتلك القيائل و « الشعوب » ، وملاشاتهم للغاتهم ، وبالتالي صهر العرب اياهم ، في القالب العربي ، قد تم قبل الفتح العربي الكبير ، أم انه بقيت منهم بقية ، حتى هذا الفتح ثم ذابت في العرب بعده .

<sup>(</sup>١) للفراعنة ، رغم ان ليس هناك لغة فرعونية، ولا اثر فرعوني حيي ، شأن . سنشير اليه فيا يلي من الصفحات .

ج - ان هذه « الشعوب » كما اثبتنا فيما تقدم ؛ كانت تنفعل بالعرب انفعالا تدريجياً ،وينصغ فريق كبيرمنها بصبغتهم ،بالنظر

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ٢٥ - ٢٧ من هذا الكتاب .

الى توالي الموجات العربية البدوية من الجزيرة، والى تعاقب الدول العربية التي ذكرناها ١ ، على الديار الشامية كما تقدم ، على انه بقيت بقايا ، ولا سيا في المدن، حتى الفتح العربي الاخير، محتفظة بشيء من خاصاتها . ومنها « الاراميون » الذين ، يعرفون بالسريان ، كما سماهم اليونان – ومعنى كلمة « اراميون » سكان الاعالي من الارض – وقد ذكرناه – وقد كان مصير هذه البقايا ، كما يفهم من مؤرخي العرب ، ومؤرخي الأجانب انفسهم بعد الفتح العربي الاخير ، كما يلي :

فريق، قتل في المعارك التي دارت بين جيوش العرب المنقذين وبين جيوش الرومان، وفريق نزح مع الرومان المغلوبين والفريق الذي اختار البقاء بعد الفتح، هضه العرب الاقتحاح الخيال الفريق الذي اختار البقاء بعد الفتح، هضه العرب الاقتحاح الخيال الشامل، قد تم بعد الفتح العربي الاخير، ولا سيا في مصر وفي افريقية الشمالية، ويكون اهل الاقطار العربية التي تقدم أفريقية الشمالية، ويكون الهل الاقطار العربية التي تقدم تامة، رغم تعدد القبائل، والشعوب، التي سكنت كثيراً أو قليلا، في الماضي، هذه الاقطار أو بعضها، ورغم تبعثرهم في بقاع اختلفت أسماؤها، ورغم الحدود المصطنعة بين قطر وقطر، ورغم وضعهم السياسي وتعدد حكوماتهم، ورغم تسلط دول اجنبية وضعهم السياسي وتعدد حكوماتهم، ورغم تسلط دول اجنبية

مختلفة على جزء كبير من بلادهم .

س - ١٤ - ولكنه حدث بعد الفتح العربي هـذا ، وانشاء الدولة العربية الكبرى ،أن هبت على هذه الدولة عواصف فستختها ، ووضعت على رأس الحكم في بعض اجزائها ملوكا وحكاماً غير عرب ، ثم استولى الترك على البلاد العربية ، وظاوا في بعضها بالاسم وبالفعل، مدة طويلة جداً ، فقد استمر حكمهم في الديار الشامية ، مثلا ، اربعهاية سنة ونييف ، أفلم يدخل على العرب خلال هذه المدة الطويلة عناصر غريبة . . . فارسية ، وفرنجية ، وتركمة ، وغيرها ?!

ج \_ سبلى ، طبعاً ، على ان هذه العناصر ، لم توثر في العرب الا بمقدار ، وتأثرت بهم . ونعني بقولنا « لم تؤثر في العرب »ان هذه العناصر، لم تستطع ان تؤثر في عروبتهم ، وظلوا يشعرون في قرارة نفوسهم ، بانهم عرب ، او كما يقول بعضهم « اولاد عرب » ويباهون بذلك ١ وكل ما طرأ على حياتهم من تأثرات

<sup>(</sup>١) راجع من الصفحة عمم - ١١ من هذا الكتاب .

<sup>(1)</sup> كل واحد من اهل البلاد المربية اياً كان الاقليم الذي يعيش فيه ، والمذهب الذي نشأ عليه ، يقول لك حتى هذه الساعة عن نفسه ٥ انه عربي ٥ فيقولونها بتسكين الراء في افريقية الشهالية ، وفي لبنان خاصة ، وفي بقيسة المحاه، الديار الشامية عامة، يعر قون عن نفوسهم بقولهم ولا سيا في ديار الفربة و الولاد عرب ٥ وكان أينني عنذلك ، قولهم عربي وعرب ، ولكن التعبير، آت كما نظن من اصطلاح الاتراك في الكلام على العرب، فكانوا يقولون «عرب اوغلو ٥ اي ابن عرب ، ومن غريب امر بعض الناس ، خصوصاً عندنا في المنان، أنهم يستنكرون الفول بانهم عرب، او يترددون فيه ، فاذا قلت لهم لبنان، أنهم يستنكرون الفول بانهم عرب، او يترددون فيه ، فاذا قلت لهم

لا بد منها بطبيعة الحال ، لاختلاط هذه الأقوام بهم ، صهروه ، ووسموه بسمة عربية . وقد اثر العرب من ناحبتهم ، في هذه العناصر وعر بوها لغة وادباً وعادات وتقاليد اجتاعية ، وبالرغم من ان سيادة الترك الغاصين، في البلاد العربية، كانت طويلة الامد اکثر من کل سیادة اجنبیة اخرى ، فانهم لم یستطیعوا ان يتر كوا عربياً وإحداً، في اثناء حكمهم الطويل. لقد استعمروا البلاد العربية سياسياً ، ولكن العرب في اثناء هذا الاستعار قد استعمروهم ادبياً . فاذا كان الحكام السادة المُطلَّقون انفسهم ، من اتراك وغيرهم ، لم يستطيعوا في هذا الصدد شيئًا ، فما يكون شأن غيرهم في هذه الناحية بمن كانوا رعية وهم قلّة ?! وفي هذا وحده ما يدل دلالة واضحة جداً ، على هذه الخاصة العجيبة في العربي ، وهي انه في كل الاحوال يستطيع ان يُذيب في بحره كل احد ، ولا يستطيع احد ان يُذيبه ونسوق مثلاً على ذلك حاضراً محسوساً ، وهو هــذا الواقع في الاقطار العربية كلها ، وبصورة خاصة في الديار الشامية ، وبصورة أخص في افريقية الشمالية ، حيث الاستعمار على أشده ، وحيث جزء منها « الجزائو » مر عليه تحت نير الاستعمار الجديد الذي يتعمد الاذابة ، أكثر من ماية سنة ، وما تزال ، رغم ذلك

ألستم اولاد عرب ? اجابوا من دون تردد « بلى لكن شو نحن » وفي مصر نفسها تندش الفرعونية الموهومة ويستفيق اخواننا المصريون على عروبتهم

اصوات فيها تتعالى، واحزاب تؤلف في سبيل العروبة ، وانشاء دولة عربية . أفلا يقوم هذا شاهداً حياً ناطقاً على صحة ما نقوله و'ثبوته. الا يدل على ان هذه الشعوب كلها قد انشعبت من شجرة واحدة ، هي الامة العربية ،لذلك فهي متساوية كلها تقريباً في قوة الخاصة العجيبة التي ذكرناها ، وفي الحنين الى العروبة ، والرغبة في انشاء الكيان العربي القومي الموحد ، أو الاتحاد العربي .

<sup>(</sup>١) قد يكون هناك تفاوت في الدرجة . وليس في النوع تفاوت .



المحافظ الكاظمية - بغداد

الاقلمتياله تأمتا

س - ١٥ - لماذا يقولون اذن امة عراقية، وامة مصرية، وامة سورية وامة عنية الخ ... حين الكلام على هذه الشعوب التي تسكن هذه الامصار ?

ج - ان مدلول كلمة « الامة » كما نفهمه اليوم ، لم يكن محدداً وواضحاً عند اجدادنا ، ولذلك اسباب ليس هنا موضع ذكرها . على انهم استعملوا هذه الكلمة لما قد يقرب بما نويده اليوم . وفي معاجم اللغة العربية : « الامة » : الجماعة من الناس والجيل . والقرن . واهل الزمان الواحد . وغير ذلك . وهذه التفاسير كلها، لا تنطبق على ما نويد وما هو معروف بكلمة «الامة» عدا النفسير الاول : « الجماعة من الناس » شرط ان نخد هذه الجماعة ، و نعر فها تعريفاً جامعاً . وهي لم تكن كذلك عند الجماعة العربية الاولى ، اي قبل المسيح وبعده بقليل . ولا أيام المدنية العربية الاولى ، اي بعد الرسالة التي أداها الرسول العربي الامين ، على احسن وجه وا كمله ، فاذا أضفنا الرسول العربي الامين ، على احسن وجه وا كمله ، فاذا أضفنا

الى القول « الجماءة من الناس » قولنا : التي لها لغة واحدة وادب واحد، وثقافة واحدة ، وتاريخ واحد، وذكريات وعادات وتقاليد واحدة ، والتي لها بميزات خاصة ، تتميز بها مجتمعة ، عن غيرها من الجماعات ، التي تؤلف الما لها كذلك ميزات خاصة ، مجيث لا يبقى ما يوحد بين هذه « الجماعة » وبين « جماعة » اخرى ، الاصلة الانسان بالانسان ، وما هو مشترك بين الناس كافة ،اذا فعلنا ذلك ،اصبح تفسيرنا كلمة : « الامة » بد « الجماعة من الناس » تفسيراً علمياً صحيحاً ، وهو ما نريده ، و نأخذ به ونعو ل عليه . و لما ان اجدادنا حتى في ايام دولنا العربية الزاهرة ، وايام وحدة الدولة وعظمتها ، لم يكن تحديد « الامة » بهذا الشكل واضحاً لديم ا . كما سبق وقلنا ، اضطرب معنى كلمة «الامة» في نفوسهم . فحينا ضعف السلطان العربيا واخذعمال الدولة على الاقطار العربية وغيرها ، ينسلخون عن العربيا واخذعمال الدولة على الاقطار العربية وغيرها ، ينسلخون عن

<sup>(</sup>١) ولا لدى غيرهم .

<sup>(</sup>١) لعل اول عامل حسّي منعوامل ضعف السلطان العربي لم يُتنبَّه له ، هو ما قام به المليفة محمد المقصم الحو الامين والمأمون ، في غير سوء قصد كما نمتقد، من تألينه فرقًا من الاتراك وغيرهم من الاجانب ، ضمن ملاك الجيش العربي. وقد كان ذلك خلال سني خلافته اي من سنة ١٩٣٢ الى سنة ١٩٣٨ م ، على ان عهد الانحلال في الامبر اطورية (العربية ، بدأ بعد الاضطرابات التي وقعت عقيب وفاة الخليفة ابي جعفر احمد ، الملقب بالمنتصر بالله ، وفي خلافة ابي العباس احمد ، الملقب بالمنتصر بالله ، وفي خلافة ابي العباس احمد ، الملقب بالمستمين بالله ، وذلك حوالي سنة ١٩٦٢ م ، فقي ذلك الحين كانت (الامرة الطاهرية) قد اسست في نيسا بور ، حاضرة خُراسان ،

قاعدة الملك ، كل امير بقطر فيصبحون جميعهم ملوكا !!! وتصبح اقطارهم ، كل قطر دولة ، انقطعت الصلة ، أو كادت بين اهل كل قطر ، ومجموع الامة ، واقتضى الحال ، أن يكون لكل دولة هم امة » تبور وجودها ، وتستمد منها سلطتها ، وترتكز في حكمها عليها . وصادف هذا التفكك ، هوى في نفوس الطامعين من الاعاجم ومصلحة ، فشجعوه وعملوا على الزيادة فيه . وماشى هذه الدويلات عن قصد وعن غفلة رجال سياسة ، وأرباب أقلام ، لنزعة أقليمية غلبت عليهم ، كما يحدث في عهود الانحطاط والضعف . واستمرت النكبة من يوم تفسخ الملك العربي ، في عهد الاسرة العباسية المالكة ، إلى الاستعار التتري ، بعد استبلاء هولاكو ، حفيد جانكيز خان ، على بغداد ، وقتله المعتصم ، آخر خلفاء الاسرة العباسية سنة ١٢٥٨ م . وقيام دولة السلاجقة وغيرهم ، الى الاستعار التركي سنة ١٦٥٨ وما يليها الى اليوم .

ولاطا فنها ، لايقل عن بلاط بغداد فخامة وروعة . وكان رأس الاسرة عبد الله بن طاهر احد عمال المعتصم على خراسان، وقد توفي عبدالله هذا، في خلافة المعتصم فخلفه ابنه طاهر، وخلف هذا ابنه محمد . وزين السلطان لهده الاسرة ، ان تستقل فاستقلت ، منتهزة فرصة (انوضى التي غمرت الامبراطورية في عهد ابي العباس احمد المستعين بالله . وشجع استقلال هدفه الاسرة بقبة الامراء على الاستقلال بولاياتهم عن عاصمة الملك ، فاستقلوا، واصبحوا كأخم اصحاب اقطاعات – مختلف التواريخ العربية –

يقولون في كثير من الغفلة ، وغير قليل من القصد: الامة العراقية ، والامة الحجازية ، والامة المصرية الخ . . . وهكذا ، أصبحت الامة الواحدة الما متعددة !!! على ان الوجدان العربي القومي بدأ يستيقظ في نفوس أفراد من العرب ، في اواخر القرن التاسع عشر ، واوائل القرن العشرين في كل قطر مهدداً بالقضاء على الاقليمية ، فحمل هذا ، الاقليمين النفعيين الذين ذعروا لهذه اليقظة ، على التذرع لابقاء هذا النفسخ ، وتقوية الاقليمية ، بشتى الوسائل: منها ما كشفت عنم تنقيبات بعض علماء الاثار في التراب وتحت التراب ، من بقايا الفرعونية في علماء الاثار في التراب وتحت التراب ، من بقايا الفرعونية في

<sup>(</sup>١) تألفت سنة ١٨٧٥ م. في بيروت جمعية عربية سرية، كان من اعفائها الدكنور فارس غر والشيخ ابرهيم اليازجي . وكانت صرخمة الشيخ عبد الرحمن الكواكبي قد دوت من قبل في افاق العرب دويًا جميب جم الى استعادة تراثهم العظيم باعتمار انهم امة عظيمة مجيدة ، لهم كل عوامل الوحدة والتفوق . وفي سنمة عمود السس المرحوم السيد نجيب العازوري العربي اللبناني ، في باريس، حزبًا سياسيًا باسم « عصبة الوطن العربي » و والف في سنة ١٩٠٧ كتابا باسم « يقظة الاممة العربية ٥ ثم انشأ في سنة ١٩٠٧ مجلة باسم الاستقلال العربي بالفرنسية .

<sup>(</sup>٣) ما ننكر ان للفراءنة شأنا ، غير شأن الحثيبن والكنعانيين والاشوريين والبابليين وألكلدانيين وغيره من القبائل التي تعاقبت على ( الشام ) وغيره من الاقطار العربية ، من اقدم الازمنة حتى انقراض هذه الفبائل او اندماجها وانه قد كانت لهم مدنية مرموقة ، وحضارة من اقدم الحضارات ، وانهم يرعوا براعة بيّنة في صناعات كثيرة ، في مقدمتها صناعة النحت وصناعة

جهة ، والفينيقية وغيرها في جهة أخرى، ومنها ما خلفته سياسة الاستعبار ،من افساد في اللسان و في التقاليد و في النفوس ، في كل جهة ، ولكن دون ان يجرأوا على القول ( الامة الفرعونية . والامة الفينيقية . والامة البربرية و . . . الخ ) . مكتفين بالاصرار على نسبة الناس . الى ارض قطرهم . فقالوا (الامة المصرية . والامة اللينانية والامة المغربية أو التونسية والمراكشية والجزائرية وهكذا . . . إيغالا في الاقليمية ، وإيثاراً للمنافع الفردية والمارب الذاتية ، على منفعة المجموع ، ومصلحة الامة الحقيقية والمارب الذاتية ، على منفعة المجموع ، ومصلحة الامة الحقيقية شبان العرب المثقفين في كل قطر ، من يدقق في هذه القضية ، ويسهر عليها ، لحشينا ان يجرنا التفسخ والجهل والغرض والغفلة ويسهر عليها ، لحشينا ان يجرنا التفسخ والجهل والغرض والغفلة والمة بيروتية أو زحلية ، وامة بصرية وامة دمشقية وامة حلية وامة بيروتية أو زحلية ، وامة دمياطية أو صعيدية وهكذا . . .

التحتيط وصناعة البناء ، وانهم قد خلفوا من الاثار ما شغل الدنيا وادهشها بين الدقدين الثاني والثالث من القرن العشرين ، ولكن هذا كله كان محصورا في الفيور وحول الفيور وفوق القبور ، فلم يور ّثوا لغة ولا ادبا ولا شريمة ولا فله في مصر ، ولا في غير مصر ، طابع فكري خاص ، او معنوي او خُلقي أو روحي . وليس هناك تقاليد فرعونية ولا عادات ولا اداب ولا شرائع فرعونية ، فالفراعنة من ههذه الناحية مثل البابليين والكلدانيين وغيرهم من مثلهم لم يبق لهم من وجود ،

(1) لسنا بناسينولا متجاهلين،ان هناك من يقول هذا بحسن نية وسيراً مع التيار من غير سوء قصد ولا رغبة في مغنم .

والحقيقة والواقع ، ان هؤلاء جميعاً مثل غيرهم من العرب ، في مختلف الاقطار والبقاع ،اجزاء من «كل » هو «الامة العربية» لو عقلنا . الامة العربية المجيدة الحالدة التي لا غوت . بيد ان هؤلاء الذين يويد «البعض » الانتساب اليهم ، وهم لا وجود لهم ، ولا لاثر منهم ، إلا في التراب أو تحت التراب ، قد اثبت التاريخ والعلم ، انهم من العرب ، كالفينيقيين ، ولا نقول والفراعنة أيضاً ، لان الادلة التاريخية العلمية على عروبة هؤلاء ، لما تتوفر لدينا، رغم ما يذهب اليه بعض المؤرخين ، ورجال العلم والرأي ، ومن هؤلاء الاستاذ مكرم عبيد باشا ، من ان الفراعنة من العرب . اما القول ان اهل هذا الساحل العربي اللبناني من بقايا الشعوب المنقرضة ، فساقط من نفسه اذ كيف يكون المنقرضين بقايا . . .

<sup>(1)</sup> قام الاستاذ الكبير السيد مكرم عبيد باشا ، برحلة الى الديار الشامية سنة ١٩٣١ م. فاستقبل في كل مكان حل فيه، استقبالا حافلا جدا ، وفي حلة المآدب التي اقيمت له ، مأدبة اقامها المثري الوجيه ، السيد عبد الله الريشاني ، في شنورة - لبنان - جمعت فريقاً كبيرا من رجال السرب في هذه الديار ، خطب فيها ، وألف هذا الكناب ، وحمل في بعض عبارات من خطابه على الفكرة الشعوبية والاقليمية المتلبسة بالفرعونية في مصر ، وبالفينيقية في البنان . فاجابه المحتفى به ، بخطاب طويل قيم، قداً ل فيه من شأن الفكرة الفرعونية والقائمين جا في مصر ، مماناً ان مصر عربية ، ثم قال ما معناه (انه الفرعونية انفسهم من العرب ) .

# 

ويجدر بنا في هذا الصدد ، ان نذكر كيف كان اجدادنا يفهمون كلمة « الشعب » ويحددونه ، مما يجهله وباللاسف الفريق الاكبر منا . قال صاحب «الكشّاف » : (الشعب عند العرب ملتقى الطبقات الست ، التي عليها العرب وهي :الشعب والقبيلة والعارة والبطن والفخذ والفصلة ) . فالشعب يجمع القبائل ، والعبارة تجمع البطون ، والبطن يجمع الفائل ، والقبيلة تجمع العبائر ، والعبارة تجمع البطون ، والبطن يجمع الفضائل .) واعطى مثلا على ذلك فقال : وفرية شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصلة . )

وإنه كما ترى لتقسيم بديع معقول.

وما دام في العرب غير « خزيمة » شعب ، ينقسم بدوره الى هذه الاقسام ، وما دامت كلمة « امة» لم يكن لها كم تقدم ذلك المدلول المحدد الواضح ،الذي اصبح لها اليوم ، لكي يستعملها اجدادنا لما نويده تماماً ونستعملها له نحن اليوم ، وما دام القياس

يساعد ، مع قليل توسع ، على استعالنا هذه اللفظة في الكلام على العرب مجتمعين ، لما اصبحت تدل عليه في القرن العشربن، قرن القوميات، فذكون على حق وعلى صواب، اذا نحن قلنا اليوم: (ان ملتقى الطبقات « السبع » التي عليها العرب ، او «الاجزاء السبعة » و و نفضل كلمة اجزاء - هو «الامة» . وان الامة تجمع الشعوب ، كما يجمع الشعب القبائل ، وكما تجمع القبائل العائل الى آخره ) . ولا قيمة لما قد يقوله قائل معترضاً: (ان القبائل العائل التي يجمعها عند العرب ، الشعب ، كانت كلها من دم واحد عربي، وان شعوب هذه الاقطار، التي تقولون انها تؤلف مجتمعة ، امة واحدة ، لذكون (الامة العربية) ملتقى هذه الشعوب ،

لا قيمة لمثل هذا القول، ما دمنا لا ندّعي ان دمنا لم يختلط أبدأ ، وما دام قد ثبت علمياً ان وحدة الدم والسلالة المطلقة وان تكن قوة معدودة في بعض الحالات - ، ليست شرطاً ، لاتكون جماعة من الناس ، بدونه ، امة واحدة تامة . وان للامة الواحدة النامة عناصر تخلقها ، وقد توفرت هذه العناصر لشعوب الاقطار العربية ، التي ذكرناها ، وخلقت منهم امة واحدة تامة ، كما اثبتنا ذلك في صفحات سابقة .

-09-

مثلا ، ثم نقيس عليهم غيرهم ، ان العراقيين لهم شركا ، في لغتهم وتاريخهم وادبهم وتقاليدهم ومصالحهم . وفي شعورهم وذكرياتهم وآمالهم ومطامحهم . وهم لايتميزون عن هؤلا ، الشركا ، بميزات خاصة فارقة ، بحيث لا يبقى ما يوحد بينهم جميعاً ، إلا صلة الانسان فارقة ، بحيث لا يبقى ما يوحد بينهم جميعاً ، إلا صلة الانسان امة تامة . فهؤلا الشركا ، هم اخوانهم وابنا ، اعمامهم من العرب في بقية الاقطار . فهم امة بالاضافة الى هؤلا . كما ان هؤلا من مصريين ويمنيين وشاميين – ولينانيين طبعاً – وغيرهم من مثلهم ، امة بالاضافة كل فريق الى الآخر ، بحيث يكم ل كل فريق ، الفريق الاخر ، بحيث يكم ل كل فريق ، الفريق الاخر ، بحيث يكم ل كل فريق ، الفريق الاخر ، محيث يتحم امة واحدة تامة .

## الفروق بين قطر وقطر

س - ١٧ - إن بين الشعوب العربية فروقاً ظاهرة ، تقل وتكثر بالنظر الى كل قطر، ووضعه، ألا تكفي هذه الفروق، للاحتجاج بها ، على ان كل شعب منفصل عن الشعب الآخر نسباً وقومية ? - ان بين هذه الشعوب فروقاً ظاهرة فعلا ، ومع ذلك فهي تؤلف امة واحدة تامة ، ذلك لان هذه الفروق سطحية لا تأثير لها . وهي مسببة عن تفاوت في درجات الرقي علمياً واجتاعياً ، وليست مسببة عن اختلاف اصيل ، في الطبائع



مسحد القدوان

## المتل القطن الوليد

س - ١٦ - لقد التبس الامر ، فلماذا لا يمكن اعتبار العراقيين ، مثلا ، (امة ) عراقية تامة ، ما دام ان الجماعة من الناس التي لها لغة واحدة وتاريخ واحد وادب واحد وذكريات ومصالح واحدة ، و ... الخ ... هي الجماع - ، التي يُطلق عليها اسم (امة ) ، وهذا كله متوفر للعراقيين، توفره لاهل القطر الواحد من الاقطار العربية الاخرى، كالمصريين والشاميين وغيرهم ?! ج - كلا . ان الامر لم يلتبس، ولن يلتبس أبداً ، وهو واضح جد الوضوح ، فلنتذكر تحديد الامة ، ولنفكر تفكيراً واسعاً صحيحاً ، في اوضاع الامم ، يتبين لنا وجه الصواب والحقيقة . ولنأخذ من العرب اهل قطر واحد ، العراقيين ،

والاخلاق، والعادات والتقاليد، والاحساسات العُنصرية ، التي يسم بها كرّ الأجيال « الجاعة من الناس » بسمة امة ما .. ومن الجهل او سوء النية ، التبسك بهذه الفروق السطحية، الى حد اتخاذها دليلًا على ان كل شعب، من هذه الشعوب، يؤلف بنفسه امة تامة. فهناك العلم، الذي اخذ ينتشر على اختلاف درجاته في مختلف صفوف الامة ، في جميع أقطارها وهو كفيل بمحو هذه الفروق، في قليل من السنين، على قدر ما تسمح به 'سنة الكون و 'نظ'م التطور، وقابلية النفس والعقل ، لا سيا اذا توحدت اهداف الثقافة ، وأحسن توجيه الناشئة العربية بالطرق الحديثة في المداف المعلما العلما العلم العلما العلم العلم

ثم ان هذه الفروق نفسها ، نراها بين مدينة ومدينة ، وبين قرية وقرية من قطر واحد ، بل من مقاطعة واحدة . واكثر من ذلك ، اننا نرى هذه الفروق بين عائلة وعائلة ، في قرية واحدة . بل نراها بين الأب وبين أولاده واحفاده في الزمن الواحد . وستبقى فروق من هذا النوع

(1) اذا وحدت (الامم) العربية - وكان يذفي ال يقال الشعوب العربية - ثقافتها واتخذت طرائق حديثة في البحث اسبيلها الى هذا التوحيد استطاعت الله تقيم صرحاً عالميًا، هو في رأيي الوسيلة لكلما سواه من اسباب الوحدة التي لا سبيل لنا اليوم الى تصوير المكالها الوالتي ستجيء مع ذلك نتيجة عتومة لوحدة الثقافة .

الدكتور حسين هيكل باشا

ضئيلة لا قيمة لها ، في كل امة ، بحكم هذه السُنة وهذه النُظم وهذه القابلية ، كما هو معروف ، منذ ان 'عرف تاريخ البشر حتى اليوم . ولن تؤثر هذه الفروق في وحدة امة من امم الدنيا.

## الشمور والآمال

تبقى قضية الشعور والآمال ، وهي قضية خطيرة جداً بين عوامل تكوين الامة الواحدة التامة ، لا يجوز ان ننساها او نغفلها ابدا .

قد نشعر ، ونحن عرب في محتلف امصارنا ، مع الفرس مثلاً ، والترك والفرنسيس والانكليز والالمان ، وغيرهم من الغرباء عنا ، فيا لو اصابتهم كارثة ما ، او اعتدى عليهم معتد اعتداء وحشياً ، وقد نتوجيع لهم ، فيكون شعورنا في هذه الحال ، شعوراً انسانياً محضاً ، يقوى ويضعف ، بالنسبة الى قوة العلاقات وضعفها ، وتقارب المصالح وتباعدها . اما شعورنا بعضنا نحو البعض الآخر ، ونعني شعور كل قطر من اقطارنا ، نحو القطر الآخر ، فهو شعور قومي محض . وقد لا نبالغ اذا قلنا انه صار شعوراً غريزياً ، يفيض عفواً من دون حساب ، ومن دون التفات الى مقاييس العلاقات والمصالح ، رغم ما قد يكون لهذه ، من مفعول باطني في الامر ، ولكنه مفعول ، لا يخطر لنا في بال عفواً . ثم انه يتجاوز حد الشعور ، وينطلق عملا من

الاعمال المحسوسة ، ضئيلًا كان أم كبيراً ، لاننا كالجسم الواحد بالرغ منا، مها تكن الفروق القائمة بين اعضائه ، فهو 'يحس بالذي يصيب كل عضو، من هذه الاعضاء، و يدفع عنها كلها بنسبة مافيه من احساس وحيوية ومناعة . والامثلة على صحة هذا عندنا كثيرة

نكتفي بذكر الاخيرة منها وهي :

اولا – ثورة العرب في طرابلس الغرب، وفي مراكش، وموقف كل قطر من الاقطار العربية، التي ذكرناها، منها. ثانياً – ثورة العرب في الديار الشامية وموقف كل قطر عربي منها.

ثالثاً \_ ثورة العرب في « فلسطين » بنوع خاص، وموقف كل قطر عربي منها ، ولو كان « الوعي القومي » مكتملا في نفوس العرب ، لما وقفت هذه الثورات،عند الحد الذي وقفت عنده . وقد كان الناس في بر الشام، ايام سعد العظيم، يتعصّبون لسعدو للوفد، بشكل قد يزيد عن تعصب المصريين الوفديين لها، وما كان ذلك إلا لاعتقادهم بان سعداً والوفد، عرب ، الها عثاون الفكرة العربية التحريوية الاستقلالية ، التي كانت تجمع بينهم وبين هؤلاء الناس في بر الشام ، كما تجمع بينهم وبين كل شعب

(١) حينها كتبنا هذا الكتاب لم تكن وقعت الحوادث التي عُرفت باسم ثورة في لبنان: حوادث تشرين الثاني ١٩٤٣ لذلك لم نذكرها في المتن. ونشر اليها ولاً ن هنا على سبيل انها مثال جديد قريب من اللبنانيين ، الذين لن ينسوا موقف الاقطار العربية كاما منهم ومن حوادثهم المذكورة .

عربي ، في مختلف هذه الاقطار العربية . وما يزال الناس في بو الشام بتحمسون لحمَدَة هـذه الفكرة في مصر الغالبة ، وفي كل مصر من امصار العرب ، الطامحة كلها الى التحرر والاستقلال .



النيل

## العجيلات

A CONTRACT TO A PARTY OF THE PA

س – ١٨ – ما معنى الوعي القومي ?

س - ١٨ معنى «الوعي القومي »، الشعور اليقظ القوي في نفس ح معنى «الوعي القومي »، الشعور اليقظ القوي في نفس كل فردا من افراد الامة بانه جزء من «كل » هو مجموع امته أو قومه ، وبان عليه واجباً نحو هذا «الكل » الذي هو جزء منه ، في مختلف ميادين الحياة ، وشتى مقو ماتها ، وان هذا «القوم»، سواء اكان في الشرق أم في الغرب ، في الشمال أم في الجنوب، هو قوم واحد، لا تجعل منه الارض الم بجزأة الى اقاليم متعددة اقواماً مختلفين . ونعني بالقوم ، غير الاسرة ، والعائلة ، والعشيرة والقبيلة ، وغير الشعب . نعني بالقوم مجموع الامة ، على اختلاف منازلها الجغرافية ، وتباين مراكز العلم والثروة والنفوذ والجاه فيها . ونفهم باكثرية هذا القوم ، جماعات الفلاحين والعمال

والصانعين . « الوعى القومى » هو شعور كل فرد ، بانه مظهر معنوي وادبي واجتماعي ومادي، من مظاهر قومه ، قومه الذي كونته اجال متطاولة في التاريخ ، بكل ما فيهـــا من وجوه الحياة ،وسُنن الكون،بكلما فيها من عوامل القوة والضعف، والعز والذل ، والغني والفقر ، والعلم والجهل ، والطموح والقناعة ، والرضى والغضب، والكفاح والاستسلام ، والانتصار والانكسار . انه شعوركل فرد بانكل ما حصل عليه قومه في مطاوي الاجبال ، وما محصلون عليه من عز ومجــد ، وشرف وعظمة ، هو عزه ومجده ، وشرفه وعظمته . وكل ما نزل بهذا القوم وما قد ينزل بهم ،من ضعف و فقر ، وانحطاط وشر،وذل القوم ومباهجهم ومفاخرهم ، هي مفارحه ومباهجه ومفاخره هو نفسه، وان مآسي هذا القوم والآمهم،هي مآسيه وآلامه هو نفسه، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وأن في انتقاص الاجنبي حقاً من حقوق قومه ، انتقاصاً لحقه هو نفسه. وبكلمة واحدة، ينبغي لناويتحتم علينا ، ان نفهم وأن نؤمن، بان «الوعي القومي » ، هو ان يشعر كل فرد من افراد الامة : « القوم » في اعماق نفسه ، ما يشبه انه هو الامة وان الامة هو. فلا يرضى لفرد من افراد قومه ،ولا لجماعة منهم باستعباد، او بظلم،أو جهل أو فقر ،أو ذل . وانه يويد أن يسبق بقومه ، اقوام الدنيا كافة ، في ميادين المُـ ألى العلميا، وان تغمر نفسه لذلك ، نشوة من

<sup>(</sup>١) قد يتمذر ان يكون كل فرد على الاطلاق كذلك ، في ايــــــة امة من الامم ، واكنه يكفي ان يتأصل في نفوس الكثرة كما نريد .

## كيف يكتمل الوعي الفومي

س - ١٩ - ما هي الوسائل ، لاكتال « الوعي القومي » على هذا الوجه في نفوس العرب ?

ج - الوسائل كثيرة ، والاخذ بها يكون من طريقين ، طريق النطور العادي البطيء ، وطريق الوثب الاضطراري السريع ، ونحن الى هذا احوج . وفي رأس الوسائل التي يؤخذ بها من طريق الوثب ، الدعاية ، الدعاية ، الدعاية الدعاية الصالحة المنظمة ، مع القضاء على الامية بصورة اجمالية ، من طريقي التطور والوثب معاً ، على ان يكون ذلك طبقاً لمناهج ونظم معينة ، تستهدف لها - مها تنوعت الخطط - احياء الثقافة القومية وتوحيدها ، في مختلف الاقطار العربية ، وبالنظر الى مكاننا من القافلة العالمية ، التي تسير بسرعة الى اهدافها من الذروة ، ينبغي لنا ان يعمل للقضاء على الامية عندنا ، ولتوفير بقية الوسائل التي سنذ كرها لاكتال « الوعي القومي » في نفوسنا ، فريقان : الحكومات من جهة ، والاحزاب والجعيات من جهة اخرى ، فتنشيء الحكومات ، اكثر ماتستطيع من المدارس الابتدائية العملية المجانية ، في المدن والقرى ، وفي منازل القبائل . وتقوم العملية المجانية ، في المدن والقرى ، وفي منازل القبائل . وتقوم

الاحزاب والجمعيات، تأليف لحان، تدور بصورة دائمة مستمرة، على مختلف المقاطعات ، تخصص لكل قربة في كل مقاطعة برهـة من الزمن ، لتعلم الامسن ، ثم تنتقل الى قرية اخرى ، ثم تعود الى هذه القربة ، وهكذا دواليك . وتدور على مختلف مطارح القبائل ايضاً ، على ان يكون في هـذه الحالة مع اللجان ، نفر من شبان البدو أنفسهم ، وهو أمر ليس بعسير . وأكثر ما يوافق ان تكون العمل ، في حلقات للله ، تعقد لهذا الغرض،مراعاة لحالةالفلاحين والعمال، الذين تضطرهم امورهم المعاشية، الى العمل في النهار ، والذين يؤلفون مع البدو الاكثرية الساحقة في الأمة ، وهم أشد أفرادها حاجة الى مثل هذا الندس . وتتخذ الحكومات والاحزاب الترتسات اللازمة لمثل هذا الامر ، مسترشدة بوضع كل قطر ، ومختلف حالاته . ففي الاقطار التي تكثر فيها البداوة، ينبغي أن 'تراعى في طرق القضاء على الامية ، مسألة انتقال القبيلة من مكان الى مكان ، انتجاعاً للماء والكلاء الى ان يتسر لحكومات هذه الاقطار ، حمل القبائل على الاستقرار ، وتحضيرها بواسطة التعليم منجهة ، وتيسير امر الفلاحة والزراعة لها ، وتحييبهما اليها ، من جهـــة اخرى . وفي وسع الحكومات العربية اذا هي شاءت ، ان

<sup>(1)</sup> لعل من العال والمصلحة ان يسيطر الان في بلاد العرب في مشل حالهم اليوم ، والى حين عزب واحد، قومي اصلاحي انشائي يفنى في الأمة كما يفنى الصوفي في الله .

## الوسيلة الثانية

كتابة تاريخ الامة العربية : – ولا نقول تعليم تاريخ الامة العربية، فان هذا التاريخ لم يُكتب بعد ، كما نويد، وكما ينبغي ، أي بطريقة علمية حديثة وقومية خالصة . ثم تعليمه الناس ، مكتوباً باسلوب واضح بسيط جداً ، يفهمه حتى الذين يكونون في حالة تعلم القراءة والكتابة من الصفار ، ومن الكبار الاميين ، ويجب أن يوضع لمثل هؤلاء ، واولئك ، في حكايات سهلة، قصيرة، جذَّابة، محبَّبة الى نفوسهم. قلنا الصفار ونحن نعرف ما نقول، ونعنيه و'نصر" علمه ، فتعلمنا الصغار والكبار ، التاريخ العربي على هذا الشكل ، يجب ان يكون مقدماً ، على تعليمنا اياهم، أيشي آخر في حالتنا الحاضرة. وهو على الشكل الذي نرتأيه، سهل عليهم فهمه مضمون في نفوسهم اثره ، مهما يكن من شأنهم .ومن المفيد جداً ،بل مما لا غني عنه في نظرنا ، ان تكثر في التاريخ ، رسوم الوقائع والحوادث التاريخية: العلمة منها والادبية، والعسكرية والسياسية ، والحربية والصناعية والزراعية، وغير ذلك ، فان في هذه جميعها – ومن بالنفس، المستوليين على العربي ،ولا سيا على الفلاح والبدوي. وفيها ما يسمو بالنفوس العربية ،التي اضنكها الجهل والظلم والفقر ، عن مواطن الضعة والحقارة والوهن ، ومخلق فيهـــــا

تضع 'نظماً خاصة تعجل في استئصال البداوة والامية ، وتجعل من البادين اليوم ، فلاحين وعمالا مستنبرين ، محولون اراضي هذه الأقطار الواسعة المترامية الاطراف، الى حقول نضرة وبساتين مثمرة . ومن الضرورة في مكان عظيم جداً ، أن يكون التعليم عملياً بين البدو والفلاحين خاصة . فليس لدى الامة ، متسع لاضاعة الوقت ، بالسفسطات الكلامية ، والمطولات الصرفية والنحوية وما شاكل . أن القافلة تسير بسرعة فمن الواجب الحتم ، ان يتعلم اخو انناهؤلاء مع تعلمهم القراءة والكتابة ، كيف مجب ان يفلحوا وان يبذروا البذور ، وات يغرسوا الاشجار ، وأن يوبُّوا المواشي ، وذلك بالنظر الى موقع أرض كل فريق وتربتها ومناخها ، وأن يتعلموا كيف بجب ان يعيشوا . نعم، كيف يجب ان يلبسوا ، وان يأكلوا وان شربوا وان يناموا ، وكيف يجب ان يتقوا الامراض ، وان يعاشروا بعضهم بعضاً ، ذلك كله ، على أساس من قواعد الصحة ، واحترام النفس . وأن يتعرُّ فوا الى حقوقهم وواجباتهم ،على أوسع وجه محن ، باعتبار ان كل واحد منهم ، انسان حر ، ووطني امين نافع. ولا بد في مثل هذه الحال، من النظر في المسألة الاقطاعية، ومعالجة أسباب الفقر، باوسع اشكال الحزم والانصاف ، وبكلمة واحدة واضعة ، يجب علينا ، أن نحارب الجهل والمرض، والفقر والظلم ، والذل ، محاربة منظمة ، مستمرة ، لا هوادة فيها ، ولا تردد ولا استثناء.

إحساساً باطنياً عميقاً مثيراً ، وشعوراً زاخراً ، عنيفاً منهتاجاً بعظمة الاجداد، وسمو نفوسهم ، وباذخ مجدهم ، وشديد صولتهم ، وعلو مكانتهم من الحضارة والعلم ، والسياسة والحرب ، وما يُسعر 'بتفوقهم في قيادة الجيوش ، وتدبير امور الرعية ، واستصلاح الناس ، وعبلغ صبرهم على المكاره والشدائد، وشظف العيش من جهة ، ومبلغ ايغالهم في الترف ، والتفنن في الاناقة والزينة ووجوه العيش المهذب الرفيع الناعم ، من جهة أخرى . وفيها ما يثير الحنين الى هؤلاء الاجداد والحماسة لهم ، والمفاخرة باننا منهم والرغبة في الاقتداء بهم ، مع مراعاة العصر الذي نعيش فيم ومراعاة مقتضاته . وان همذه الحقائق مجلوة بصورة علمية ، واضحة بسيطة ، وبوجه قومي محض ، يكون من شأنها فوق ما تقدم ، ان تصل ماضينا بحاضرنا ، الامر ، الذي لا غنى عنه ، لأمة تريد والفلاح ، والعامل وغيرهم ، عستقبل عظيم ، وتقو "ي الرغبة عندهم والفلاح ، والعامل وغيرهم ، عستقبل عظيم ، وتقو "ي الرغبة عندهم في العمل لهذا المستقبل .

ولا يتوهمن احد ، ان المقصود من هذا ، انماهو مجرد مفاخرة بالاجداد ، ومطاولة بالماضي القديم . لا . بل المقصود انما هو التدليل على ان الامة العربية ، التي ندعو الى الاتحاد باسمها ، والتعصب لها ، لها وحدها ، والى بعثها في صورة تتفق معم مقتضيات العلم والحضارة والقوة في القرن العشرين ، إنما هي المة عظمة مجيدة شريفة ، محسنة الى الانسانية جمعاء ، وإنها من

الناحية العنصرية ،أمة متفوقة . فمن الخط أ \_ إن لم نقل من المروق – ان ينكرها او يتنكر لها من ابنائها انفسهم، اولئك الذين غرقوا في التمدن الغربي المعوج، في القرن العشرين ، الى آذانهم ، واعمت الدعـاية الملتوية بصائرهم ، فباتوا وهم لا يعرفون عن امتهم شيئاً، ويجهلون عنها كلشيء ، والمقصود ان نفتح مسامع العرب عامة ، والفلاحين والعمال والبدو منهم خاصة ، وهؤلاء المتمدنين المتعلمين الجاهلين منا، بنوع أخص- وجهل المتعلم اشد انواع الجهل خطراً وأبعدها نكاية – المقصود ان نفتح مسامع هؤلاء جمعاً ، لصوت هذا الماضي العظيم الحي ، المنبعث من جوانب الحياة العربية كافة : من كتب التاريخ والعلم ، والادب ،والاخلاق، والاجتاع ، ومن آيات الحضارة والهدى والعدل ، التي ما تزال مضرب المثل ، ومن أسفار المعارك ، والفتوحات ، والغلبة والنصر ، ومن بقايا الجامعات والقصور ، وآثار السدود والحصون ،ومن معالم الفن، وقباب المعابد، ومن دفقات الانهار، واصطخاب البحار، ومن القبور الدارسة ، والقبور الماثلة ، من سماء هذا الوطن العربي وأرضه ، عسى أن يسمعوا فيشعروا فيستيقظوا ، فيطمحوا ، فيهموا الى الجهاد ، ويعملوا فوق ما عمل الاجداد.

#### الوسيلة الثالثة

السينا : عرض هذا التاريخ بواسطة ( سينا ) على الجاهير

العربية ، في المدن والقرى، وفي منازل القبائل ، في روايات تجسم محاسن الامة ومآثرها ، ومفاخرها وامجادها ، وفروسيتها وبطولتها ، وانتصارات جيوشها . وتمثل حضارتها ومدنيتها ، وما افادت من العلم والعمل، في الصناعة والزراعة والفن . وتمثل أبِّهة الأسر المالكة فيها وتواضعها ، وسموها ووداعتها،وكرمها وحلمها ، وعدلها وعطفها ، وشدتها ولينها . ولهذه المناسبة نذكر على سبيل المثال ، حادثة وقعت منذ بضع سنين ، في « شرق الانداس » قام بتمثيلها ذات مساء ، لفيف من شبان العرب، في عمان . وكان بين الذين شهدوا تمثيل الرواية ، فريق من البدو، في مقدمتهم ، نفر من سادات قبائل « شرق الاردن » فأخذتهم الدهشة بما رأوا من مظاهر القوة في اجدادهم ، ومن الفروسية والبطولة ، ومن آيات المدنية والعظمة ، ومن وجوه الثروة والزخرف، وترف العيش . ثم استولت عليهم نشوة من الزهو والطرب والكبرياء ، فما شعر الحضور إلا وأيدي هو ُلاء السادة على مقابض سيوفهم العربية ، يدقُّون برؤوسها معمدة ، أرض القاعة ويهتفون ، ويصيحون عالياً ، وما ان انتهى التمثيل وانفرط عقد المجتمعين ، حتى هرعوا إلى الشيخ فؤاد فحبسوه في حلقة ضيقة منهم ، واخذوا يسألونه بلهفة عما فعل الدهر بهذه الامة ، ثم يقولون ، اهكذا كنا ، أأولئك آباؤنا

وكانت في عمان قضية - نضرب صفحاً عن ذكرها هنا - يتنازع من اجلها فريقان ، احدهما الفريق الذي كانوا يسمونه « الوطنيين » وهم الذين يشتغلون للاستقلال والوحدة ، وبنيان مستقبل يفوق ذلك الماضي ، و كثرتهم يومذاك - ان لم نقل كلهم - من رجال العرب غير الاردنيين ، وكان هؤلاء السادة من زعماء البدو، وهم من ذوي الشأن في شرق الاردن، حائرين: أفي جانب فريق الوطنيين يقفون ،أم في جانب الفريق الاخر ، وهذا الفريق الآخر من ذوي السلطة وأرباب الحكم ؟! فما أن تنفس صبح تلك الليلة، حتى سارع الذين ايقظت رواية « فتح الاندلس » في نفوسهم دم العزة والنخوة والقومية ، الى فريق الوطنيين ، واعلنوهم وقوفهم في جانبهم !!

لقد حدّد لهم « فتح الاندلس » في ليلة واحدة ، موقفهم . لقد رفعت صفحة واحـــدة ، منصفحات تاريخهم ، نفوسهم ، فانقذت شرفهم ، وسمعتهم ، ونفعت بهم قومهم .

### الوسيلة الرابعة

الخطب والمحاضرات: - اختيار الحكومات والاحزاب فريقاً من المحاضرين والخطباء المقتدرين المؤمنين، يدورون على مختلف المدن والقرى ، والمخيات، كاللجان التعليمية ، ويعنون بنوع خاص بالفلاحين والعمال والبدو، يلقون عليهم المحاضرات

!? listal 9

والخطب، بلغة بسيطة سهلة مفهومة من الجميع محصورة مواضعها فما يلي :

اولا – تاريخ الامة العربية .

ثانياً \_ ربط ماضي الامة بحاضرها ومستقبلها .

ثالثاً \_ واجب الفرد نحو امته ، وحقه في الحياة .

رابعاً - الحياة الاحتاعية .

خامساً – الحياة الزراعية وقيمة الفلاح العارف واجبه .

سادساً - الحياة السنة.

سابعاً \_ المصلحة الفردية والمصلحة العامة ، وعلاقة كل منها

بالاخرى.

ثامناً \_ حق الرعية على الدولة ، وحق الدولة على الرعية .

تاسعاً ــ الغرور القومي ، والحقد القومي .

عاشراً – ما ينتظر العرب جميعاً، من القوة والعز، وراحة العيش، إذا هم اتحدوا وتثقفوا، وما إلى ذلك من مواضيع، على ان تساق هـنده المحاضرات والخطب، سياقاً يضمن في الدرجة الاولى رفع مستوى الفلاح! الاجتماعي والمادي والادبي، فيفهم ليس فقط كيف يستنب ارضه، ويستغلها، باكثر ما يمكن وأحسنه من الطرق الحديثة، بل يفهم أيضاً - وهذا أمر كبير الأهمية جداً – انه يستطيع أن يعيش، ويحق له، ويجب عليه

(١) الفلاح والمامل والصانع والبدوي ، ونكتفي بذكرالفلاح باعتبار انه يمثلهم بصورة احجالية حجيمًا .

أن يعيش ، عيشاً نظيفاً مرتباً محترماً نافعاً . سياقاً يهذب في نفسه حاسة الذوق ، ويوقيها ، و يشعره انه ليس كمية مهملة محتقرة ، ولا عوداً منبوذاً ، ملقى على الطريق ، بل هو غصن حي قوي، في شجرة عالية ، عظيمة جبارة ، تختال باغصانها -وهو أحد هذه ألأغصان - قوةوزهواً وازدهاراً. وانه ذو «شخصية» يشعر بها ،ويجب عليه أن يحتومها ، لكي يحتومها الغير . فشعور الانسان « بشخصيته » واحترامه هـنه الشخصية ، أول شرط من شروط انطباع الفضائل في نفسه ، وفهمه المصلحة العامة، وقيامه بواجبه نحو المجتمع القومي ، الذي يعيش فيه ، ثم نحو المجتمع البشري عامة . ويضمن في الدرجة الثانية خلتي الثقة في نفوس أفراد الأمة ، بعضهم في البعض الآخر ، وخلق حس باطني عندهم بانهم، مع كون كل واحد منهم « شخصة » متميزة عن « شخصة » أخيه ، فانما هم كاوراق الكتاب \_ إذا صح هذا التشبيه - منفصلة كل واحــدة منها عن الاخرى، متصلة بها ، اتصالا محكماً مستمراً . ومتى تم هـذا ، مشينا الى الامام ، بخطوات سريعة واسعة ثابتة الى غايتنا البعيدة العليا .

### الوسيلة المتامسة

الدية لهم ، في المدن وفي القرى ، ذات نظم معيّنة ، يضمن تطبيقها مع ما سبق من الوسائل ، خلق رأي عام موزون ، في العرب ،

ويحدد اتجاهات هذا الرأي ، في مختلف المناسبات والحوادث الحطيرة ، من دون تردد ، ولا ترجرج ولا حسيرة . ويكون لكل ناد ،مكتبة وراديو وملعب،على ان ترتبط هذه الاندية في كل قطر ، بمرجع واحد ، وتجري عليها كلها مراقبة واحدة عامة . وتنفرع منها فروغ للصغار ،نندمحون في عضوبتها

واحدة عامة . ويتفرع منها فروع للصفار ، يندمجون في عضويتها حينا يبلغ الواحد منهم السادسة من عمره ، تحت ادارة لجنة مختصة . ويحسن ان تشرف على سير هذه الاندية ، الحكومات العربية

متفقة ، إن أمكن ، وإلا فيشرف عليها بعض هذه الحكومات ، أو احداها ، أو هيئة ترضاها هذه الحكومات ، أو أكثريتها ،

أو أقليَّتُها ، أو احداها .....

لا يستهان به ، 'يلقـ من بصورة حماسية منظـ من نلقيناً دوريـاً مرتباً ، انه إنما يعمل، لشرف بلاده، الذي هو شرفه، ومنفعة بلاده التي هي منفعته .

فيصبح كل فرد ، يزاحم أخاه بلذة ومباهاة ، في هذا العمل الانشائي القومي العام، أما هذا العمل الجبري فيُصرف :

اولاً في تعليم الاميين وتثقيفهم ، ايناوجدوا ، وبنوع خاص في القرى والمزارع .

ثانياً – في انشاء الطرق العامة وتعبيدها ، وغرس الاشجار على جوانبها ، في المدن والقرى والمزارع .

ثالثاً – في بناء السدود والجسور ، واصلاح مجاري ساه .

رابعاً \_ في انشاء المباني والملاعب والحدائق العامة .

خامساً – في التحريش والعناية بالغابات .

سادساً – في مساعدة الفلاحين على ترتيب حقولهم وتنظيفها من الاشواك، والنباتات الضارة بالزرع والأغراس، ومساعدتهم في الزرع وفي الحصاد، الى آخر ماهنالك، من مثل هذه الأعمال العمرانية، والزراعية، ونستطيع القول والاجتاعية أيضاً، لأن اجتاع مثل هذا الجيش من محتلف الطبقات، وتنقله من مكان، إلى مكان، في محتلف مناطق البلاد، حسب ما تدعو اليه الحاجة في كل منطقة، مدرسة اجتاعية جزيلة النفع، عظيمة

### الوسيلة السادسة

العمل الجبري والحكومات: فرض العمل الجبري للمصلحة العامة ، ويكون ذلك باصدار الحكومات العربية قانوناً خاصاً بالعمل ، يفرض على كل من يبلغ السنة الثانية عشرة فها فوق \_ إلى سن محددة \_ ان يؤدي خدمة عملية لبلاده ، في خلال مدة معينة . وينبغي ان يكون الذين يتمتعون بثروة او نفوذ اوجاه في مقدمة الذين يطبق عليهم هذا القانون ، ليصدر العمل عن شعور بالمساواة التامة في الواجب القومي ، ورغبة وسرور في الحدمة العامة ، وبجهاسة واندفاع ، فيتألف من هؤلاء جميعاً ، جيش الحدمة العامة ، وبجهاسة واندفاع ، فيتألف من هؤلاء جميعاً ، جيش

الاثر في النفوس . وغني عن البيان، ان هذا الذي ذكرناه بشأن اكتال « الوعي القومي » يجب أن يسري على الفتيات والفتيات معاً ، على الساس القابلية والاستطاعة . ولا نكتم اعتقادنا ان عشر نساء مثقفات ، يكتمل في نفوسهن «الوعي القومي » ، يستطعن أن يصلحن في الأمة ، ويرفعن من نفوس أفرادها ، ويدفعنها الى السمو والطموح ، اكثر من ماية رجل يكتمل في نفوسهم هذا الوعي .

وان القوميين العرب المؤمنين ، من شبات وشابات قلوا أم كثروا ، في كل قطر من الاقطار العربية ، لمستعدون استعداداً تاماً للاخذ بهذه الوسائل ، والمساعدة على الأخذ بها \_ على قدر ما يتيسر لهم في ايمان وعلم ، وحماسة ولذة وانشراح . وهناك وسيلة أخرى قد تبدو غير ذات شأت ، ولكنها في الواقع ذات شأن كبير ، والذين يعرفون شيئاً من ولكنها في الواقع ذات شأن كبير ، والذين يعرفون شيئاً من علم الاجتاع وعلم النفس يشعرون شعوراً صادقاً ، بل يعتقدون اعتقاداً صحيحاً من ثبتاً بالتجارب، باهمية هذه الوسيلة ، ومدى تأثيرها في النفوس ، وهي : ( تغيير الاسماء الاعجمية واتخاذ اسماء عربية بدلا منها ، يُصار الى ذلك بواسطة قانون ، تضعه الحكومات له ذا الغرض . ) ويشمل ذلك اسماء الاشخاص ،

(۱) لقد لجأت حكومات في الفرب الى مثل هذه الندابير فأنت بنتائج هرة .

والارضين والجبال، والسهول والاودية . والانهار والبحيرات، والمدن والقرى والمزارع ، والشوارع والمحلات ، وكما يقع تحت الحس . هذه هي الوسائل ، في نظرنا لاكتال « الوعي القومي » ، بالمعنى المنتواضع عليه اليوم ، في نفوس العرب ، وعلى الوجه الذي بيناه . وقد يكون هناك وسائل يكشف عنها الشروع في التنفيذ ، الواحدة بعد الاخرى ، فتأخذ بها الحكومات والاحزاب معاً .

س - 19 - ان هذه الوسائل اذا 'عمل بها تكون مضمونة النتيجة عظيمة الفائدة من غير شك، ولكن التوسل بها يقتضي كثيراً من المال فمن اين يؤتى بالمال ?





ساحة الاسود بقص الحمراء في غرناطة الانداس - ٨٣-

### الخ لَجَرَبُ وَلَا يُحَالُ اللهِ مَن اللهِ مَا

س - ٢٠ من هو الذي يجب ان يتولى كتابة تاريخ الامة العربية?

ج - لا يكن لفرد، ان يقوم بمثل هذا العمل الحطير كانتصوره، وكما يجب ان يكون ، ولا بد من تأليف لجنة من العرب الصرحاء لهذا الغرض . وفي رأينا ، أنه من الضروري جداً ان يشترك في هذه اللجنة أشخاص من مختلف الاقطار العربية ، يكون بينهم بعض السيدات المثقفات . على أن تؤلف اللجنة أسرار السياسة ، ومدى أغراضها البعيدة . وثلاثة من علماء النفس والتاريخ والاجتاع . وثلاثة من علماء الآثار . واثنين من علماء اللغة . وثلاثة من الهواد والحجراء الواسعي الاطلاع على ثقافات عديدة . وثلاثة من المهندسين الزراعين . وثلاثة من الفنانين المثقفين الناء . واثنين من المهندسين الزراعين . وثلاثة من من مهندسي البناء . واثنين من المهندسين الزراعين . وثلاثة من الفنانين المثقفين النابغين ، في الرسم والنحت والموسيقى ، او اكثر من ذلك أو أقل ، ويكون لهم معاونون ومستشارون اذا

اقتضى الامر، على قدر ما تقضي به الحاجة الى اتقان العمل، وإخراجه أقرب ما يكون الى الكمال.

ويجب ان يجتمع لدى اللجنة ، أفضل وأصح ما كُتب باللغة العربية ، وغيرهامن اللغات الحية ، من كتب تاريخ الامة العربية ، منذ ان عرف التاريخ العرب حتى يوم الناس هذا . وعلى اللجنة ان تطوف ، او يطوف فريق منها بالاقطار العربية كافة ، وبالبلدان التي فتحها العرب ، واستوطنوها مئات السنين ، ولم تبق عربية ، كأسبانيا ، والبور تغال ، وفرنسا ، وايطاليا ، وسويسرا . ثم كبلاد فارس « إيران » وافغان ، وتركيا ، والهند ، وسائر البلدان التي بسط العرب سلطانهم عليها ، ونشروا الحضارة والعدل والهدى فيها ، كثيراً أو قليل من الزمن . وذلك للبحث والتنقيب والاستطلاع ، واستنطاق الآثار ، فأن للمشاهدة روعة في النقس وأثراً ، لا يتفقان للمطالعة أو السماع أو التصور .

وبعد أن تفرغ اللجنة من عملها هذا العظيم ، تتألف لجنة جديدة ، اقل عدداً، أو 'يقتصر على نفر من اللجنة نفسها يعتبر لجنة جديدة ، تستخرج من التاريخ العربي القومي العام : التاريخ القومي العربي القصصي المصور ، تضعه في حكايات صغيرة مصورة ، بلغة سهلة واضحة ، واسلوب جدّاب ، 'محبّب إلى النفوس ، يوضع بين أيدي التلامذة والطلاب ، حلقات متسلسلة ، و 'يعتمد عليه في تعليم الأميين أيضاً .

مسسسه . ويسم على وحده عمل ضخم جداً يقتضي كثيراً من

النفقات ، فمن أين يؤتى بالمال للانفاق عليه ، ومن يتولى عملية الانفاق ?!

ج - \_ لقد عدنا إلى قضية المال .... وإنها في الواقع لقضية عسيرة ، بالنظر الى تمنع الكثيرين وخصوصاً الأغنياء \_ إلا أقلهم \_ عن البذل في سبيل المصالح العامة ، على أننا سنجيب هنا عن هذا السؤال من دون تردد وفي صراحة ، إنهذا العمل الضخم الجليل ، من أقوى الأركان التي قررنا ان « الوعي القومي » يكتمل بواسطتها ، ولا يقدر العرب ، ان يوبجوا قضيتهم كاملة ، ما لم يكتمل هذا الوعي في نفوسهم ، وفي ذلك مصلحة للوطن العربي كله ، لكل قطر من أقطاره على السواء . فالجواب الذي يتبادر الى الذهن ، أنه من المفروض إذن ، ان يؤتى بالمال من الحكومات العربية كافة ، كل حكومة بالنسبة يؤتى بالمال من الحكومات العربية كافة ، كل حكومة بالنسبة وزراء المالية والداخلية والخارجية في هذه الحكومات . ولقد كان هذا الجواب كون معقولا ومضبوطاً ، لو كانت هذه الحكومات متساوية في فهم قضية العرب ، ومصلحة الوطن العربي والرغبة فيها والعمل لها .

اما ونحن نعلم ان الحال ليست كذلك، وباللاسف ، فيجب أن نجابه المسألة بصراحة وحزم، ومنطق صحيح، ليكون جوابنا جوابا يرضاه العقل ، ويقتنع به ، ويُقره « الوجدان القومي » ويرفع ُ الصوت من اجله ، فلا يرى لاصحاب الشأن

في الامر، عذراً في الانصراف عن تطبيق ما فيه . وعلى هذا نقول: ان بين الحكومات العربية القائمة حصومتين اثنتين مع احترامنا لهذه الحكومات كافة \_ من المفروض ان بخولهما واقع الحال، حق الادعاء انهما تفهمان القضية العربية، ومصلحة الوطن العربي ، وترغبان في هذه المصلحة وتعملان لها ، أو تستطيعان العمل لها ، اكثر من غيرهما الاسباب ، منها: الوضع السياسي والوضع العسكري، والوضع المالي والوضع الثقافي ، وكل واحدة من هات الحكومتين تدعي في الوقت نفسه أو وها وها ثان الحكومتان هما: (حكومة العراق وحكومة مصر) . وهناك حكومة ثالثة يدعي لها \_ بعضهم - انها هي زعيمة هذا الوطن . ولكننا في بحثنا هذا نقرر حقائق واقعية ونحكة م العقل والعلم ومصلحة العرب ، وليسهوى النفس، ومجرد العقل والعلم ومصلحة العرب ، وليسهوى النفس، ومجرد

(۱) قد تكون الحكومات المربية كاما نفهم الفضية المربية ومصلحة الوطن المربي ، ولكناً اشترطنا مع الفهم ، الرغبة في العمل والقدرة عليه ، ولعل هناك قطرا بعينه اختمرت هذه الفضية في نفسه اكثر من اختارها في نفس اي قطر آخر ، وهو يرغب في « ربحها » اكثر من أي قطر آخر ولكن ظروفه دون ظروف غيره ملائمة ومواتاة ، ولم لا نقول اله . . . . واشية : كتبنا هذا الكتاب يوم لم يكن هناك « جامعة دول عربية » ولم نحب ان نفير قيه شيئاً ليبقى صورة صحيحة ناطقة لما كان نجالج عقلنا وفكرنا ونفسنا يوم كنبناه .

العاطفة . لذلك نقصر الكلام في هذا الصدد الآن ، على هاتين الحكومتين ، حكومة العراق ، وحكومة مصر ، حتى اذا تحقق الامل فيهما أوفي إحداهما ،وبدأتاأوبدأت احداهما السعي الجدي، لتحقيق هذا العمل القومي العظيم ،فلايطول الامر ، حتى تساهم بقية الحكومات في العمل ، وإلا اساءت الى نفسها ، وكان للعرب معها شأن ...

قلنا ان الحكومتين العربيتين الوحيدتين اللتين يخولهماالواقع اليوم ، حق الادعاء ، أنها تعملان لمصلحة الوطن العربي ، أو تستطيعان العمل لهذه المصلحة ، هما الحكومة العراقية والحكومة المصربة ، وان كلامن هاتين الحكومتين ، تدعي أو تضمر الدعوى، أنها زعيمة هذا الوطن كله ، ونحن لا يطربنا ولا يوضي مطامحنا القومية ، مثل أن تصح هذه الدعوى وتثبت ، ويصر صاحبهاعليها حتى النهاية ، لما ينشأعن ذلك ، من حقوق و واجبات ، تترتب لهذا الوطن على صاحب هذه الدعوى ، ولصاحب هذه الدعوى على هذا الوطن على صاحب هذه الدعوى ، ولصاحب هذه العوى على هذا الوطن وعلى هذا ، فان هاتين الحكومتين العراقية والمصربة ، هما الحكومتان اللتان يجبأن تشرعا في العراقية والمصربة ، هما الحكومتان اللتان يجبأن تشرعا في العرودة تأليفها ، وبأسرع ما يمكن ، لكتابة التاريخ العربي بضرورة تأليفها ، وبأسرع ما يمكن ، لكتابة التاريخ العربي القومي ، وأن تنفقا عليها ، وتشرفا على اعمالها، وتقدما لها كل ما تحتاجه ، لأقام هذا العمل الضخم الجليل المثمر ، من مساعدات مادية وأدبية على اختلاف أنواعها . واذا فعلتا ، ونوجو ان

تفعلا ، فان بقية الحكومات لا غنى لها عندئذ ، عن المساهمة في العمل على قدر استطاعتها .

### فائدة كل قطر

وغني عن البيان ، ما يستفيده كل قطر من الاقطار العربية كافة ، من هذا العمل ، من دون أن يتعرض ، أي قطر ، لأي ضرر ، من أية ناحية . لا سيا ، وسيكون من دستور عمل اللجنة ، إبراز فضائل كل قطر ، وانجاده العلمية والفنية والسياسية والحربية ، ومبلغ ما بذله من جهود في تكوين الفضائل العربية العامة ، والانجاد العربية العامة ، وفي تكوين الملك العربي القديم الباذخ الضخم ، المحسن الى الحضارة العالمية ، والى العنصر الشري كافة . وسيكون من دستور اللجنة أيضاً – طبعاً – الكياسة في الكلام على هذه الاقطار كلها ، قبل الفتح العربي الاخير الكبير ، وفي اثنائه وبعده ، حرصاً على العواطف وتمكيناً لاواصر القربي القومية ، على ان يكون ذلك في الساق وانسجام ، يضمنان المحافظة الدقيقة ، على سلامة الضوابط القومية العامة .

س \_ ٢٢ \_ أيكن أن تستقل الحكومتان المصرية والعراقية بهذا العمل ?

ج \_ \_ لوكانت الحكومات العربيـــة تشترك كلها ، دفعة واحدة ، في هــــذا الامر وتتعاون عليه ، لكان ذلك افضل

واجدى، اما وهذا ليسمحناً الآن \_ وليتنا نكون مخطئين \_ فلم يبق ، إلا أن تستقل الحكومتان العراقية والمصرية بالعمل في بادي والامر . نعم ، لم يبق إلا أن تعمل هاتان الحكومتان ، منفردتين متفقتين ، بهذه الوسائل التي ذكرناها ، بالنظر الى أسباب اوردنا بعضها . ومن البديهي القول ، أنه يجب أن يتعاون معها الاحزاب والافراد \_ ولا سيا الاغنياء \_ في البذل بواسطة التبرعات والاشتراكات الشهرية أو السنوية ، فاذا لم يندفع الافراد والاحزاب ، ولاسيا الاغنياء ، الى القيام بواجبهم حق للحكومة ، بل وجب عليها ، أن تدفعهم هيدفعاً . واذا كان لبقية الحكومات العربية ، شيءمن العذر اليوم ، في الاحجام عن مثل هذا العمل ، فإن الحكومتين المصرية والعراقية ينقطع عن مثل هذا العمل ، فإن الحجمة عنه .

على انهذا، لا يعنى، أن هاتين الحكومتين، ليس من الواجب عليهما مكاشفة بقية الحكومات بهذا الامر، وبغيره من الامور التي تفضي إلى استكمال « الوعي القومي » وإنشاء الكيان العربي الموحد، أو الاتحاد العربي، بل يعني، انهما، سواء ارضيت هذه الحكومات الشقيقات، عشار كتهما الآن في العمل، أم لم ترض، يجب عليهما، ان تشرعا في العمل وتمضيا فيه حتى النهاية. وما نشك، في انهما ملاقيتان في الشعوب العربية كافة \_ الامة العربية \_ التأييد والمعونة، بتحمس واندفاع وعرفان للجميل، عدا الحب والطاعة والاجلال. فاذا هما لم تتفقا على ذلك

# الترينات المالية

إننا نعلم أن بين الذين سيط العون على كتابنا هذا ، اناساً سيقولون (إنها نظريات جميلة ، ولكنتها على كل حال نظريات ...) يريدون بذلك ، انهذا الذي نفكر فيه ، وندعو إلى العمل به ، لا كتال « الوعي القومي » ، في نفوس العرب ، وبالتالي ليصير في استطاعتهم ، انشاء كيان لهم قومي قوي اسوة ببقية الامم الحية المحترمة ، ذات الوزن في حياة العالم ، إنما هو مجرد خيال لا يمكن تحقيقة عملياً ، فالعرب دون أن محقوا مثل هذا الامر الخطير ، وهؤ لا ، الناس فريقان – فريق متخد رالشعور ساقط المحمة سادر مستهتر ، الحياة عنده محصورة ضمن نطاق من المادة ، وقل البهيمية إن شئت ، يكاد لا يتعيد من معاني واللبس والنوم وشيئاً آخر ... ولا يتصل بمعني من معاني واللبس والنوم وشيئاً آخر ... ولا يتصل بمعني من معاني والسمو ، والمثل العليا ، وهذا لا شأن لنا معه ، وفريق مثقف ، واحج العقل ، سامي الهدف ، شديد العناية بقضية العرب ، مخلص واجح العقل ، سامي الهدف ، شديد العناية بقضية العرب ، مخلص

- لا سمح الله - يصبح من الواجب المحتم ، على حكومة بعينها ، من هاتين الحكومتين ، أن تشرع في العمل وتمضي فيه تدريجياً ، بالاتفاق مع رجالات العرب المؤمنين المخلصين ، ايسنا كانوا ، وبالطرق التي يُتفق على انها اكثر ملائمة وجدوى ، وهذه الحكومة هي الاكثر دءوى لزعامة الوطن العربي ، والاكثر ما احتكاكا في هذا العهد بالشعوب العربية ، والاكثر تمشيلًا للحضارة العربة والامحاد العربية .

(١) اية حكومة هي هذه الحكومة ? هل من يعرفها ، هل نعرف نفسها?



قص بیت الدین - لبنان

لها ، ولكنه متشائم، متشائم لكثرة ما منيت به هذه القضية، من النكبات والخسران ، ولقلة ما يواه في أهلها والعاملين لها من ذوي العزم والتضحية والثبات، فالى هذا الفريق الكريم ، سواء أكان على خطأ أم على صواب ، نسوق كلمة في « النظريات » .

ان كل عمل، تحقق في هذه الحياة ، منذ انعرف العلم تاريخ البشر، فيا نعلم ، حتى الان ، كان ( نظرياً ) قبل ان يصبح علياً ملموساً . وكل أمر ، ما دام على الألسنة وعلى الورق ، فهو « نظري » الى ان 'يتاح له أولو عزم ، وتتهيأ له الأحوال ، فها هي إلا برهة من الزمن، حتى يصبح عملياً ملموساً ، يسيراً خطبه، هيناً شأنه . وعندنا ان النظري المطلق ، إنما هو الشيء الذي لا يمكن تطبيقه في حال . فمن ذا الذي يتحمل من العرب ، تعمة الجهر باستحالة تطبيق « نظرياتنا هذه » ?!

قد يكونون على صواب، إذا هم لم يتعدوا القول، بان ما نفكر فيه، وندعو الى العمل به ، أمر صعب جداً ، فنقول لهم عندئذ ، ما قاله شاعر الفلاسفة ، وفيلسوف الشعراء منذ اكثر من الف سنة .

واني رأيت الصعب يركب دائماً

من الناس من لم يوكب الغرض الصعبا ولهذه المناسبة ، نحب ان نسأل الذين لا يرون رأينا من أهل العلم والعقل ، والكرامة والاخلاص ، عما كان يمكن أن

يقولوه في هذه الاختراعات التي نواها ونامسها اليوم ، فيا لو تكلم عليها احد من الناس منذ ٥٠ سنة أو أكثر أو أقل ، كالطبّارة مثلًا والغوّاصة والراديو وما الى ذلك ١ . وان نذكر لهم على سبيل المثال ، أن الغوّاصة هذه التي أصبحت عاملاقويا ، من عوامل تثبيت دولة وتهديم دولة ، والتي يتحدّث عنها الناس اليوم ، اكثر من تحدّثهم عن شؤونهم الحاصة ، كانت شئسًا «نظرياً » في رأس كاتب قصصي فرنسي مشهور . فما أتذكر أبن عثرت في بعض مطالعاتي ، بأنه في سنة ١٨٦٥ السف الكاتب القصصي الفرنسي (جويل فرن) قصة عنوانها فيا أذكر ، وعشرون الف فرسخ تحت البحر ) تخبيّل فيها مركباً يسير (عشرون الف فرسخ تحت البحر ) تخبيّل فيها مركباً يسير تحت المياه ، يرى ولا يرى ، ولم تمض برهة من الزمن ، حتى تحقق خيال هذا الرجل ، وأصبح الشيء « النظري » عملياً ممموساً : غواصة تحمل الموت والحياة .

وبعد هذا وذاك ، فاننا نكتب الى أمة تدّعي انها تنشد الحياة بل « تنشيء الحياة ٢ » واكثر ما تظهر دعواها هذه على ألسنة المثقفين، وأقلامهم، من رجال المنابر والاقلام والسياسة، ومن رجال الحل والربط والسلطان... من ابنائها انفسهم ، امة شديدة الحيوية، كما نعتقد، فيهاسر من اسرار العبقرية، دللت عليه فيما عبو

<sup>(</sup>١) لم تكن الطاقة الذرية قد عرف امرها يوم الفنا هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) امة تنشيء الحياة وتبني كبنا. الابوّة الامجاد (٣) شوقى »

# جَنْ يُعْضِيِّتِ لِلْهِ بَبُ

س - ٣٣ - ما هي قضية العرب ، وكيف نحدها ؟

ج - لقد كتب في « قضية العرب » فريق غير قليل من الناس ، بلغات محتلفة ، وهي وان تكن واضحة ، ما تحتاج الى كبير عناء ، ليفهمها من يريد ان يفهم القضايا الحق ، فاننا ما نزال نسمع حتى الآن ، ناساً ، الغريب ان بعضهم من العرب انفسهم يسألون : اما هي قضية العرب ؟ وماندري ، أعن جهل منهم بهذه القضية ، أم عن تجاهل ومروق واستخفاف يسألون ؟! ومها يكن من أمر ، فاننا سنجيب عن هذا السؤال ، ونحد ومها يكن من أمر ، فاننا سنجيب عن هذا السؤال ، ونحد هذه القضية تحديداً واضحاً من وجوهها المختلفة ، لن يبقى معه « قاض » منصف ، في الدنيا كلها ، إلا « ويحكم » بانها قضية حق ولن يبقى عربي في الدنيا كلها ، إلا ويعمل ليربح قومه مذه القضية ، إلا أن يكون متها في نسبه ،أو في عقله و فهمه ،

من الزمان ، بما اتنه من عظيم الأعمال ، وحققته من واسع الفتوحات ، في يسير من الزمن ، وبما نشرته من علم وحضارة ، ومدنية ، وهدى ، وحرية ورخاء . وتدلل عليه اليوم في محنتها ، باحتفاظها بلغتها وادابها وتقاليدها وكثير من خاصاتها ، وبما يكمن فيها من حيوية ومناعة ، حالتا دون تلاشها ، رغم ما نزل بها من كوارث ونكبات . ورغم هذه المئات من السنين التي مرت عليها ، وهي تتناوشها أيدي الفاتحين والمستعمرين من جهة ، وايدي المفسدين المجرمين المارقين ، من ابنائها انفسهم من جهة أخرى ، توغل في النكاية بها وفي تمزيق اوصالها ، وقع من المنه قطعاً تاماً ولو تستطيع – بينها وبين ماضها عما لو وقع مثله لغيرها من الامم ، لاندثرت ولم يبق لها من اثر .

اننا نكتب الى أمة بدأت تشعربوجودها، بعد طويل غفلة . وتدرك عظم الخسارة التي مُنيت بها، ومُني بها العالم كله ، منذ أن خبت انوار العلم، والحضارة، والجعد في ربوعها ، وهوى عرش دولتها وسلطانها ، ثم أخذت تتحفز للوثوب من جديدوثبة ، نرجو ان تدلل بها، على انها ما تزال خليقة بتراثها المجيد، وانها قادرة على تحقيق هدده « النظريات » فلا تنفك عن معالجة قضيتها ، حتى تستقيم هذه القضية كما ينبغي وكما تريد ، أو تعيد . ولن تبيد .

إِن قضية العرب هي قضية تراث مجيد ضخم ١ كانت تستفيد منه امم الدنيا كلها ، وليس العرب وحدهم ، وسلب الاعاجم ُ العرب هذا التواث بساعدة فئة من العرب، سمم إخائنة ان شئت، أو ضعيفة أو جاهلة أو ما تشاء . ويريد العرب، استرداد هذا التراث. سلب الاعاجم الامة العربية ما سلبوها، في غفلة من الزمن ، أو من الامة نفسها، وانقضى على هذا عهد طويل جداً، وأصحاب الحق في هذا التراث، لا يسألون عنه، لأن الذين سلبوهم إياه، كانوا مخدّرون اصحابه بانواع المخدرات جميعها ، ويحتاطون من بعيد ومن قريب ، لاستمرار مفعول هذه المخدرات بمختلف الوسائل والأساليب ، لكي لا يستيقظ أصحاب هـ ذا الارث يوماً ، ويشعروا بعظم خسارتهم ، فيندفعوا الى العمل الستعادة تراثهم هذا ، من أيدي الغاصين . ولكن العرب ، أحفاد اولئك الذين خلة فواهذا التراث، قد استفاقوا بعدمنات السنين، لسوء حظ الغاصبين وشركائهم ، وبدأوا يشعرون بما يجب ان يكون لهم من وزن في هذه الحياة الدنيا ، وبحقهم في تراثهم القديم المضاع، وواجبهم في العمل لاسترداده، واحيائه، واغائه. 

(1) يلاحظ (لقاري، اننا لا أو رخ للقضية ، واغا نشر حها لنقر جما الى افهام (لذين لم يتيسر لهم ان يفهموها حتى الان ، ولا ان يعرفوا كيف نفهمها لعلهم بعد هذا يفهمونها فيطمئنون فيو منون . واذا ما عرضنا للتاريخ في سياق الكلام ، فاغا لهذا الفرض نعرض له .

والحضارة والمدنية . ومن الاخلاق . ومن الثراء . ومن الوحدة في الثقافة ، وفي الارض، وفي الاهداف . ومن القوة والجحد . المجد بشتى وجوهه وصوره ، المجد العلمي والمجد الأدبي ، والمجد الحربي والمجد السياسي . هو مجوعة من الفضائل القومية والعظائم . ومن عناصر التفوق والسمو ، روحياً ومادياً . والعرب وقد استيقظوا وتنبهوا – يويدون استرداد هذا كله ، واحياءه ، واغاءه ، والتمتع به ، ونفع الناس بما فيه من حسنات ومن خيرات .

### ۵ هذه هي قضية المرب »

وحينا نعمل لاستعادة هذا التراث ، من بين شدقي الدهر ، وتعهده ، والسهر عليه ، لينمو ويبقى ، خدمة لقومنا ، وأقوام الدنيا كافة ، نقول ( إننا نعمل لقضية العرب ) وهذا صحيح ، كما انه حق وعدل . ولذلك نعمل لكي يتحد العرب ويتحرروا ويستقلوا ، إذ انهم ، لا يمكن أن يستعيدوا تراثهم ، اذا هم لم يتحدوا ، ولم يتحرووا ، ولم يستقلوا .

وبكلمة موجزة جامعة واضحة نقول: (انقضة العربهي قضية انشاء دولة عربية واحدة ، او حكومات عربية متحدة ، يخضع لسلطانها الاعلى، المستمد منها كلها، بواسطة مجلس يمثلها ، العرب في مختلف اقطارهم ، ليتمكن العرب من ان يستردوا عقهم المغصوب المضاع، اي تراثهم الذي ذكرناه ، وان يحيوه

ويزيدوا فيه ، وينتفعوا ، وينفعوا الانسانية به . وبهذا فقط، تكون الامة العربية ، قدظفرت مجقها ، وربحت قضيتها ، ويعود العربسيرتهم الاولى ، معمر اعاة مقتضيات العصر، وكل عصر . هذه هي :

### « قضية المرب »

وما ان يوبح العرب قضيتهم القومية ، حتى تبدأ في نظرهم « القضية الانسانية »التي يويدون ان يساهموا في خدمتها ، في قوة وصدق واخلاص – على غير ما يفعله كثير من الامم القوية المدعية خدمة الانسانية – وذلك ضمن نطاق الممكن ، المعقول، وعلى اساس صالح من النظم العادلة.

ويكون العرب، غير جديرين مجمل اسم اسلافهم العظام، حتى وغير جديرين بالحياة، اذا هم لم يبذلوا الجهود والاموال والارواح، لكي يربحوا قضيتهم هذه، فيشغلوا المكانة التي تليق بهم في هذه الحياة، والتي تتفق مع جلال ماضيهم، واتساع وطنهم وغنى ارضهم، ومركز بلادهم وكثرة عددهم، وما يفرضه الطموح البشري، في الاحياء فعلا، من رغبة في العلو، والتفوق

ضمن دائرة، تتسع لحريات كل قوم وحقوقه وامجاده.

وانها لقضة حق ، كما ترى ، وانها من حيث الاساس والجوهر ، لقضة بسيطة غير معقدة ، وواضحة لا كدس فيها ولا ابهام ، لا سيا، والعرب يحددون هذه القضية على اساس الحق القومي وحده ، تحديداً صحيحاً عادلا ، لا يتجاوز الارض العربية ولا الشعوب العربية . فهم لا يطمعون بالتوسع ، ولا يطمعون الى حكم غير العرب ، ففي ارضهم متسع لهم وغنى ، وفي عددهم وفرة لهم وقوى . ولكنهم لن يرضوا بعد اليوم ، بان يكون شير واحد، من الارض العربية ، داخلافي « ممتلكات »دولة اجنبية . شير واحد، من الارض العربية ، واحد سلطان في بلاد عربية .

هذا هو المبدأ ، أو المذهب اذا شئت « Doctrine » الذي يعمل أحرار العرب القوميون ، على أساسه . قلوا أم كثروا ، ويرون لأقوام الدنيا كافة ، من الحق في العمل على هذا الأساس ، ما يرونه لانفسهم ، مع تبادل المنافع واحترام المصالح المشتركة فيا بينهم ، معتقدين باخلاص ، انه من أفضل الوسائل ، لوضع حد للاطهاع الجارفة ، والشهوات الجامحة ، أو للتخفيف على الاقل ، من ويلات هذه الاطهاع ، والشهوات ونكباتها ، على العالم كافة .

### تحديد الكيان الدربي

س – ٢٤ – ما هو شكل الكيان العربي القومي الموحد المستقل الذي يُكثر احرار العرب القوميون من ذكره والدعوة اليه?

<sup>(</sup>۱) يجمل بعض الاحصائيين، عدد نفوس الامة المربية ، خمسين مليونًا ، ويرفع بعضهم المدد الى سبمين الميونًا ، وليس لدينا احصاء رسمي دقيق ، لنفوس كل قطر من الاقطار المربية ، على ان الاقرب الى الحقيقة فيا نرجح هو ما يقوله بعضهم ، من ان المدد يتراوح بين الستين والسبمين مليونًا من النفوس .

الذي 'نكثر من ذكره وندعو اليه ؛ ونجاهـ في سبيله بايمان وإخلاص وهذا هو شكل هذا الكيان بالجلة :

تبقى هذه الدول التي يشيرون اليها – الا ان تشاء واحدة منها الاندماج التام في الاخرى – وعلى رأس كل منها رئيسها، فليس من حاجة الى انهيار عرش وزوال سلطان، ولكنها تتفق جميعها على ما يلى:

اولاً – الغاء الحواجز الجمركية وجوازات السفر .

ثانياً – توحيد مناهج التعليم والتربية القومية استناداً الى الوضاع كل 'قطر .

ثالثاً – توحيد المناهج العسكرية ، وتوحيد قيادة الجيوش عند الحاجة .

رابعاً – توحيد النقد وأدوات القياس والوزن والكيل. خامساً – توحيد التمثيل السياسي الخارجي والدفاع.

سادساً - توحيد الجنسية - رسمياً - مع الاشارة الى كل قطر ، اذا شاء ، كأن يقال مثلا (عربي عراقي ، عربي عني ، عربي مصري الى آخره ) .

سابعاً – توحيد الراية مع اشارة ترمز الى كل قطر، انشاه. ثامناً – تعيين ما يمكن ان ينتجه كل قطر من هذه الاقطار، صناعياً وزراعياً، استناداً الى استعداده والى حاجة المجموع، لتم الوحدة الصناعية والزراعية ، وتنتفي اسباب المضاربة والفوضى في الانتاج لمصلحة الجميع.

و \_ \_ يظهر من خلال هذا السؤال ، اثو الشكوك والمخاوف التي ينشرها « بعضهم » في الناس لمحاربة « قضية العرب » حين يقولون: ان هؤلاء الدعاة ، ناس خياليون ، متطرفون متعصبون ، فكيف يمكن ان تتحد الاقطار العربية وتستقل وهي :

اولا – مجزأة الى ممالك ودول متعددة ، فكيف يرضى الملك الفلاني، أو الامير الفلاني،أو الرئيس الفلاني، بهذه الوحدة التي تستدعي انهيار عرش وزوال سلطان .

ثانياً \_ انها مفصول كل جزء منها عن الآخر ، بمسافات شاسعة وفلوات قاحلة .

ثالثاً – انها متفاوتة الدرجات في الرقي العلمي والاجتاعي، مختلفة ألوان الثقافة والتربية ، هذا عدا ما لدول اجنبية ، من سلطان على بعضها .

أما الاعتراض الثالث ، فقد اجبنا عنه في غير مكان من هذا الكتاب ، وأما الاعتراض الثاني ، فنجيب عنه بقولنا : ان هذه البلاد المفصول كل جزء منها عن الاخر ، بمسافات شاسعة وغير ذلك ، قد توحدت يوم كانت وسائل المواصلات والنقل: الجمل والبغل والفرس ، فأولى بها ان تتوحد اليوم ، وهذه الوسائل اصبحت : القطار والسيارة والطيارة .

واما الاعتراض الأول ، فجوابنا عنه ، هو بان نضع أمام القارى، جملة « شكل الكيان العربي القومي الموحد المستقل »

<sup>(</sup>۱) راجع الصفحة ۲۱ - ۱۳.

ويدير هذا الكيان مجلس اعلى ، على ان يبقى لكل قطر استقلال داخلي، في ادارة تستوحي من حالات اهله ، وقوانين تتفق مع وضعهم الاجتاعي والاقتصادي وغيره مما يحفظ لكل قطر شخصيته ، ان شاء .

هذا هو ، جملة ، شكل الكيان العربي الذي نويده ، والذي سيقوم حتماً ، رغم ما هنالك من مظاهر قد يتوهمون انها عقبات كأداء ، ورغم ما يبدو من سلطان لبعض دول غربية وغيرها على بعض اجزاء الوطن العربي .

قد يقول ناس ليس هذا وحدة ، واغا هو اتحاد . فليكن . فان الذي نومي اليه ، اغا هو بعث الامة العربية في مختلف اقطارها ، وانشاء مجموعة من هذه الاقطار محترمة ، تكون وطنا واحداً قوياً نافعاً ، يستمد قوته من اهل هذه الاقطار كلها ، باعتبار انهم امة واحدة ، تكافح مجتمعة في سبيل البقاء ، وفي سبيل المجد والخير ، على اساس انها وارثة العنصر العربي المجيد الصالح للبقاء . وانها تحمل رسالة عظيمة ، ينبغي لها ان تؤديها على احسن وجه وا كمله في العالم كله ، بالاشتراك مع اية امة مهيأة لمثل هذا ، من مختلف نواحي الحياة ؛ سواء أكان الشكل وحدة ام اتحاداً . ولعل « الاتحاد » كما حددناه افضل الان . ولسنا في صدد شكل الحكم الان من ناحية تفصيلية ، فالامر الرئيسي الحيوي الملح ، الذي لا يمكن ان نستغني عنه ، فالامر الرئيسي الحيوي الملح ، الذي لا يمكن ان نستغني عنه ،

الاولى ، انشاء هذا الكيان الذي حددنا شكله جملة . والذي سننشئه حتماً ؛ ليس فقط لما يترتب عليه من منافع اقتصادية واجتاعية وسياسية عامة للعرب كلهم ، بل لانه هو في حدينسه ، امر ، من غير الطبيعي ان لا يكون . ولانه ؛ الما يعني اتحاد افراد عائلة واحدة من المحتم المفروغ منه ؛ ان يقع ، من دون ان 'يشترط لذلك اي شرط .



المؤرخين، من ان دولة «حمورابي » نفسها دولة عربية . ودولة حمورابي هذه قامت في بابل – العراق – في القرن الخامس والعشرين قبل المسيح ؛ اي منذ ما يقرب من ٤٥٠٠ سنة . ندع هذه الدولة جانباً ونتكلم على الدول المجمع على عروبتها إجماعاً . والتي أنشأها العرب منذ ما يقرب من ٢٠٠٠ سنة ؛ لنسأل بعض الناس ، ومن بينهم من هم عرب ، أين كانت النصرانية ، وأين كان الاسلام ، يومذاك ؟!

أفلا يحمل هذا هؤلاء الناس ، على الايمان بان العروبة شيء غير الدين ١ وانها خارجة عن نطاق المسيحية والاسلام ٢ لانها

(۱) العروبة هي نفسها دين عندنا نحن « العرب القوميين » واكنها دين قومي محض . الجنة ، التي يعد بها الموئمنين الابرار ، تقوم في هذه الحياة الدنيا ، وحهنم، التي يحذر منها المنافقين المارقين تقوم كذلك في هذه الحياة الدنيا ، مع دعوتها – اي العروبة – الى اسمى ما في الاديان السهاوية من اخلاق ومعاملات وفضائل وحسنات .

(٣) نستطيع القول ان الاسلام عربي دون ان نخطي. ولكننا نخطي، اذا نحن قلنا ان المروبة هي الاسلام . فالدين الاسلامي دين عربي ، وفيرأينا انه يصعب جدا ان يكون مسلم غير عربي ، مسلما كما اراد الاسلام ورسوله ان يكون ، لمجرد انه ولد من ابوين مسلمين، بلينغي له اليكون كذلك، مع ما ينبغي ، ان يصير عربيا بلسانه وثقافته وميوله . وكان المصلح الاعظم يقول: (من احب المرب فقد احبني) وكان يقول: انا عربي والقرآن عربي ولسان اهل الجنة عربي ، ولم يقل فارسي او تركي او اوردو او سنسكريتي يها ليس من الضروري ابدا ان يكون احدنا مسلما ليكون عربيا . وقد

# القومية تكاللين

كانت المروبة ولم يكن اسلام ولا مسيحية

حينا انشأ العرب، ملكاً ، وشادوا حضارة ، لم يكن البشر يعرفون امة واحدة ؛ من هذه الامم المتحضرة المتمدنة ؛ القابضة على زمام الامر اليوم ؛ والمستعلية على العرب عنوة واقتداراً . فقد أنشأ العرب ملكاً وشادوا حضارة وسنوا قوانين، وتفننوا في اساليب التمدين والعمران منذ الوف السنين .

ولا نتكلم الان ، الاعلى العرب الذين عرفهم العالم بهذا الاسم ، كما يعرف العرب اليوم ؛ والذين ثبت علمياً بواسطة ما كشفته اعمال التنقيب من آثار في « العربية السعيدة » اليمن ، وفي غيرها – انهم عرب لا مجال للتأول في عروبتهم ، من ناحية النسب والخصائص؛ ولا من أية ناحية من النواحي . نتكلم على هؤلاء فقط الان ؛ وندع جانباً ما يقوله كثير من نتكلم على هؤلاء فقط الان ؛ وندع جانباً ما يقوله كثير من

'وجدت قبل الاسلام والمسجية ، وتجمع في حضنها مسيحيين ومسلمين . نقول هذا ونحن ما نستطيع ان ننكر ما لوحدة الدين في امة واحدة ، مستكملة عناصر القومية ، من تأثير في عدم تصديع الصفوف في هذه الامة . فانه يكفي ان تسدد هذه الوحدة منفذاً من المنافذ التي يتسلل منها الاجنبي ليهذر بذور الفساد والشقاق بين ابناء الامة الواحدة ، فيجعل منها بذور الفساد والشقاق بين ابناء الامة الواحدة ، فيجعل منها

معسكرين محتلفين ، فيضعفها ويتحكم فيها و يذلها ، لا سيا اذا كان « الوعي القومي » في الامة ناقصاً .

أما أن تكون وحدة الدين شرطاً في وحدة القومية ، فهذا ما لا نفهمه ولا نستطيع ان نقره . بل ان هذا لينافي عاماً العقل والعلم ، حتى والطبيعة النفسية . لقد و جد البشر قبل ان وجدت الأديان . وقبل الاديان وجدت العائلة ، فهل أن اخوة في عائلة من العائلات ، يتنع عليهم طبيعة أو عقلا او علماً ان يلبي فريق منهم دعوة دين ، ويلبي الفريق الآخر ، دعوة دين غيره ?!.

يكون من ناحية ان الاسلام دين عربي ، جاء الوهم بان الذين يدينون بالاسلام من العرب هم وحدهم عرب . وهذا خطأ واضح جدا وقبيح ، الستفله ويستفله الاجانب على اختلاف اديانهم ومذاهبهم ، ليفر قوا بين (العرب مسلمهم ومسيحيهم ، وليبذروا فيهم بذور البغض والعداء ، فيفلبوهم على العرب منهم ، ويجعلوا منهم ومن بلادهم جسرا يعبرون عليه الى اغراضهم ومآرجم ، كما هو المواقع اليوم ومنذ مثات من السنين ، أو لم يثن للعرب ان يدركوا هذه الحقائق ?!

وهل انه من المفروض أن يدينوا جميعاً بدين واحد لكي نسلة م بانهم عائلة واحدة ?!.

ولكنه من المفروض ، ومن المحتوم ان يخلصوا جميعاً لهذه العائلة. إذن فان مايز عمونه من ان اختلاف الاديان في العائلة العربية الحبرى ( الامة العربية ) ، يمنع ان تكون امة واحدة ، وان تؤلف كياناً واحداً ، شيء مخالف للعقل والعلم . وما هذا الذي يبعث هذا الزعم ، سوى شيء طارى، خلقته السياسات الاجنبية والنزعات الشعوبية وامور اخرى ... تساعدها شرذمة من رجال الدين النفعيين في غفلة من الزمن ، او قل في غفلة من الامة نفسها . وفي حالة تفسخ هذه الامة وجهلها وضعفها . وقد انقضى هذا العهد او كاد ، ولن يعود . واذا كان في البلد العربية فريق من الناس قليل ، لا نستطيع الا أن نحسبهم عربا بالنظر الى لغتهم وآدابهم وعاداتهم وتقاليدهم ، ومع ذلك فهم يقاومون « قضية العرب » ويتنكرون للعروبة ، فلا يندمجون فيها ، فليس مرد ذلك إلى انهم يدينون بالمسيحية أو بغيرها . كلا . بل مرد ذلك الى انهم كما يقولون هم انفسهم من عنصر غير عربي ١ ، فمسيحيتهم في الاصل حينا يكونون مسيحيين ، براء من هذا ، بدليل ان المسيحيين العرب المقتنعين بعروبتهم ، لا يرون بينهم وبين المسلمين العرب ، اي فرق في

 <sup>(</sup>۱) هذا اذا صح ما يقولون . . . ولمل ۹ المرد ۱ الاول ، هو دسائس الاجنبي .

## مَنْ يُرَالِعَنِ ؟

يقول الاستاذ «هوغارت »: ان العرب استالوا الى لغتهم وآدابهم ، حتى وطبعوا بسحنتهم الطبيعية من الاجانب ، اكثر من أي قوم آخرين قبلهم وبعدهم ، من دون استثناء أحد ، حتى ولا اليونان والانكلوسكسون ، أي ان العرب كانوا انجح المستعمرين على الاطلاق. وهذا ما يقوله الاستاذ «كوك» ايضاً ، ويقول الدكتور «فيليب حتى »: انه لم تساهم امة في ميدان التقدم البشري في القرون الوسطى كما ساهم العرب . كذلك

 (1) تأخذ هذا الفصل من احدى المحاضرات العلمية التاريخية التي كان يلقيها « حزب عصبة العمل (اقومي » في بيروت سنة ٩٣٧ – ١٩٣٨

(٣) يجب ان لا يفهم من كلمة « المستعمرين » هذه ما يفهم منها اليوم و فالعرب كانوا ينشرون العلم والعمران والعدل والرخاء ومكارم الاخلاق ، في كل بلاد يفتحونها ويمدون سلطتهم عليها • وكانوا لا يفرقون بين ابنائها ، ولا يميزون فريقا على فربق منهم ، لاغراض ومآرب ، ولا يعملون الا للحق ومن هنا جاءت كلمة الفيلسوف الفرنسي « غوسطاف ده لوبون » : ماعرف التاريخ فاتحا ارحم من العرب .

القومية. فهم يند مجون في العروبة اندماج افراد العائلة الواحدة، يعتبرون نفوسهم - كما هم في الواقع - اخوة لبقية افراد العائلة العربية . دانوا بهذا الدين ، ودان بقية أفراد العائلة بدين آخر، من دون ان يجعلهم هذا ، عائلتين متباينتين مختلفتين . وانهذا وحده ليعجز في الواقع ،عن ان يجعلهم كذلك ، لأن الامر يمتنع طبيعياً ، وليس فقط عقلياً وعلمياً . كما يمتنع ان تكون أمتان من عنصرين مختلفين ، أمة واحدة ، وإن دانتا بدين واحدا .

(١) مثال ذلك الامة الانكليزية والامة الروسية، فها من عنصرين مختلفين عتنع عليها ان تكونا امة واحدة ، مع اضما تدينان بدين واحد ، والامثلة على هذا في الشرق وفي الفرب كثيرة جدا ، لا يصعب على القاري، ادرا كها ،



رأينا ان العرب كانوا عسكريا أعظم الفاتحين.

وإن لغة العرب ما تزال حتى اليوم، لغة التخاطب والتدوين لنحو سبعين مليونا من البشر، كما انها كانت طوال مدة القرون الوسطى ، لغة العلم والثقافة والفكر ، في العالم المتمدن. وما تزال اللغات الاوربية الحية ، تحمل طابع اللغة العربية ، في كثير من الكلمات والاسهاء . اذن ، فقد كان العرب أعظم الفاتحين وأعدلهم وأرحهم ، وقد حماوا مشعال العلم والثقافة والتمدن قروناً طويلة المجمم لا يزالون رغم النكبات والمصائب المختلفة ، امة حية كرية . فمن هم العرب ؟ وما هي مواطنهم المختلفة ، امة حية كرية . فمن هم العرب ؟ وما هي مواطنهم

(1) الكلام هذا على العرب بعد الفتح المربي الاخير الشامل ، الذي اول ما وقع ١٣٥٥ م . في بر الشام « موقعة البرموك » . ثم سنة ١٣٧ في العراق العجمي « موقعة المدائن » . ثم سنة ١٤٠ فتح مصر . ثم تنالت الفتوح، ففتح الجيش العربي ، افريقية الشالية ثم اسبانية ، وجا بدأ الفتح في بقية اوروبة ، ونذ كر لهذه المناسبة وبصورة مجملة ، اشهر القواد الذين اشتركوا في فتح هذه البلدان وهم : « خالد بن الوليد ، ابو عبيدة الجراح ، عاصم التميمي ، الاحنف بن قيس التيمي ، المثنى بن حارثة الشيباني ، سعد بن ابي وقاص تحذيفة بن اليان ، ميسرة بن مسروق العبسي ؛ النمان بن مقرن ، مجاشع بن مسعود ، عتبة بن ابي وقاص ، شرحبيل بن حسنة ، عمرو بن العاص ، يزيد بن ابي سفيان ، عقبة بن نافع، حسان بن النمان ، موسى بن نصير ، طارق بن بن ابي سفيان ، عقبة بن نافع، حسان بن النمان ، موسى بن نصير ، طارق بن في البرموك ، واروى بنت الحارث في الفتح ، خولة بنت الازور في البرموك ، واروى بنت الحارث في القادسية .

الاصلية .. وسيرتهم الاولى . وما هي تلك القوى التي تفجرت مع الفتح ، فانارت سبل العالم حيناً من الدهر طويلا ، ثم عادت الى الظهور والحركة مع نهضة القرن العشرين ?!

هذا ما سنحاول الاجابة عنه؛ مستندين إلى أوثق المصادر . لا نقول إلا الصدق . ولا نتوخى الا الحقيقة .

ان كلمة «ساميون » جاءت من التوراة نسبة الى سام بن نوح . ولقد ورد في التوراة ما يدل على ان الشعوب التي عرفت بد « السامية » هي من نسله . وعليه فهم عرق واحد من عروق البشر . على انه وان بقي الاسم ملازماً لهذه الشعوب ، فان تفسير التوراة لاصل الشعوب السامية لم يبق مقبولا في الاوساط العلمية . فمن هم الساميون اذن ?

لقد استنتج العلماء من دروسهم اللغات السامية في القرن التاسع عشر ، ان هذه اللغات: لغات البابلين والاشوريين ، والكلدانيين والعموريين والعرب، متشابهة في الفاظها وتراكيبها، وانها من اصل واحد يسمونه اللغة السامية. ولم يصلوا الى اكثر من ذلك حتى الان . ثم اختلف العلماء في موطن الساميين الاصلي ، وجاؤا بنظريات عديدة في الموضوع ، على ان النظرية المقبولة الآن، هي: ان الجزيرة العربية هي مهد السامين الاصلي . منها تدفقوا موجات الى الشمال الشرقي ، والشمال الغربي، والى ساحل البحر الاحمر الغربي .

ان اول هجرة من الجزيرة العربية ، حدثت حوالي سنة محدث الميلاد، واتخذت طريقها على ساحل البحر الاحمر ، فحول شبه جزيرة سيناء فرسورية»، فرمصر». وفي الوقت نفسه تقريباً، تدفقت من الجزيرة موجة اخرى على الشاطيء الشرقي، الى وادي الفرات ودجلة . وفي منتصف الالف الثالث قبل الميلاد قذفت الجزيرة بموجة جديدة من البدو ، اولئك هم العموريون ، ومنهم الكنعانيون والفينيقيون. وبين سنة ١٥٠٠ الى ١٢٠٠ قبل الميلاد ، تسلل اليهود الى فلسطين ، وبقي في الجزيرة من بقي من العرق السامي وخضع لمؤثراتها ، مئات الجزيرة من بقي من العرق السامي وخضع لمؤثراتها ، مئات اخرى من السنين ، كما خضع الذين نزحوا عن الجزيرة لمؤثرات غير تلك . فوضحت الفروق بينهم وبين المقيمين في الجزيرة ، واصبح هؤلاء يؤلفون أمة فيها عوامل الوحدة واضحة . وهؤلاء هر العرب » .

ثم اخذ هؤلاء العرب يطلعون على العالم بميزاتهم الخاصة ، منذ سنة ٥٠٠ قبل المسيح . فحوالي السنة الخسماية قبل المسيح ، ظهر الانباط العرب في « البطراء » – شرق الاردن – وانشأوا فيها حضارتهم . وقبل ان ابدأ الحديث عن المدنية العربية الاولى ، أود ان أتساءل معكم لماذا 'سمي العرب عرباً ?

يقول الاستاذ « ولنفسون »أن كلمةعرب، كانت مستعملة لتدل على أهل « العربة » ، أي الصحراء . وان كلمتي: عبري

وعربي مشتقتان من ثلاثي واحد هو «عَبَر» الذي معناه: رحل من مكان الى مكان. وقطع مرحلة من الطريق. وهناك اقوال اخرى، هذا القول اقربها الى العقل والمنطق حتى الان. إذن ، فصفة التنقل في البادية ، او «العربة» وهي الصحراء، والرحيل من مكان الى مكان في طلب الماء والكلائ، هي التي اشترتى منها اسم « العرب » بالنظر الى معنى كلمة « عربة » في لغتهم وكلمة « عربة ».

#### مركز الحضارة

'تعد بلاد العرب الجنوبية ،من اقدم مراكز الحضارة عند الامم السامية ، إذ كان موقع بلاد اليمن الجغرافي ، من أهم الاسباب التي أدت الى نشوء الحضارة في ربوعها ، قبل ان يظهر لها أثر ، في المناطق الشمالية ، من الجزيرة العربية .

ان اليمن بهضابها الكثيرة ، وجبالها العالية ، وسهولها الفسيحة ، تعتبر من أخصب بقاع الارض . هذا مع قربها من البحر وموقعها على طريق الهند . وكان هذا من أهم عوامل نهضتها الاولى . ومع انه قام في اليمن ، كما سترى ، دول عربية في الاساس ، ذات حول وطول ، الا ان حضارتها لم تكن حربية في الاساس ، كحضارة وارثيها من الدول العربية بعد الرسالة ، اي بعد لقرن السابع للميلاد . و يسمي الدكتور «حتي» العرب اليمنيين : (فينيقي البحر الجنوبي ) . فهم قد رسموا خرائط هذا

-115-

البحر ، وبيتنوا مسالكه ، وتحكموا في رياحه ، وسيطروا على تجارته ، في الالف والخمسهاية سنة قبل المسيح ١ ؟

كذلك انشأوا طرقاً برية للقوافيل ، من حضرموت الى مأرب ، ومنها الى مكة والبطراء ، ثم الى «سورية » ومصر والعراق .

### اللغة العربية الحميرية

وقبل ان احدثكم عن الدول العربية اليمنية وحضارتها ، اريد ان ابين لكم ، ان لغة هذه الشعوب العربية ، كانت اللغة الحميرية ، اي اللهجة العربية الجنوبية . وقد كان لهم تسعية وعشرون حرفاً من حروف الهجاء . ويعتقد الدكتور « فيليب حتى » ان هذه الابجدية ، تؤلف الحلقة بين الحروف العربية القديمة وبين الابجدية التي 'سم يت بالابجدية الفينيقية . واحرف هذه الابجدية هي ميا يعرف به (الم سند) . أي ان العرب الحميريين كانت لهم حروف للكتابة . اخذها عنهم العرب الفينيقيون ورقوها . وقد وجدت كتابات كثيرة في اليمن انارت 'سبل المؤرجين لمعرفة احوال ذلك الزمان البعيد . ومما العرب في تلك العرور ، ما تزال تحت الرمال ، تنتظر أعمال التنقيب .

أعود الى اللهجة الحميرية فأقول ، ان في القرون القريبة من الفتح العربي اخذت اللهجات الشمالية ، تتمتع بقوة وعزة ، بينا اخذت اللهجات الجنوبية تتدهور . وكان ذلك لفقدات بلاد البمن حريتها واستقلالها ، فتدهورت حضارتها وانحطت . وتبعتها اللهجة حتى زالت . وحلت محلها العربية الشمالية ، التي كانت بدأت تفيض فتو "ة وقوة .

#### الدولة المينية

إن اقدم دولة عربية ، اظهرتها الابحاث العلمية ، في الدولة الآثار الباقية ، و كتابات المؤرخين القدماء ، هي الدولة المعينية ، التي ازدهرت وقويت شو كتها في اليمن بين السنة ١٥٠ ق. م ، والسنة ١٣٠ . وقد سيطرت في أيام عزها ، على معظم الجزيرة العربية . وكان لها « مستعمرات » في أطراف البلدان المجاورة ، أهمها بلد ما تزال تحمل اسم المعينيين مرحرقاً ، وهي معان المصرية ، أو القسم الجنوبي من معان المعروفة اليوم . وحفظت الآثار أيضاً ، أخبار ممتلكات معينية سبائية في وادي الفرات ، وما تزال « معين » ، حتى اليوم ، تحمل اسم المملكة التي كانت هذه البلدة عاصمتها . وقد تمكن الاستاذ « موللر » من معرفة اسماء سنة وعشرين ملكا ، من ملوك « معين » واستنتج ، من وحدة اللفظ ، وتكرر بعض الاسماء ، ان نظام الملك كان وراثياً ، عند اجدادنا المعينيين .

<sup>(</sup>١) اليس في هذا مفخرة من مفاخر العرب . إلا تتناول هذه المفخرة؛ العرب جميما ؛ الذين يدينون منهم بالاسلام وبالمسيحية ، على السواء ١٦

وقب ل أن تزول دولة المعينيين ، نهضت الدولة السبائية بجوارها، على إنه لم تنقض ، ثلاثة قرون، حتى اصبح السبائيون ورثة المعينيين . فبسطوا نفوذهم وسلطتهم على جنوبي الجزيرة العربية وحكموها . وكانت « مراوح » – واسمها الحديث « خَر بنة » – وهي تبعد مسافة يوم عن مأرب الى الغرب ، عاصمة السبائيين ، في الثلاثماية سنة الاولى ، من حكمهم ، ثم اتخذوا مأرب قاعدة لملكهم .

ومدينة « مأرب » هذه التي اشتهرت ، بسدها العظيم ، تعاو . . ٢٩٠٠ قدم عن سطح البحر . وقد كانت ملتقى طرق التجارة ، بن الشرق والغرب .

### الدولة الحمورية الاولى الم

وبعد سنة ١١٥ قبل الميلاد ، نوى لقب ملوك سبأ ، يصبح ، « ملوك سبا وريدان » . وريدان هذه ، التي عُرفت فيا بعد باسم « ظفار » ، كانت مقاطعة على ساحل البحر . وهنا يبدأ عهد المملكة الحيم أيوية الاولى ، التي دامت ، حتى سنة ٢٠٠ بعد المسيح . وقد اتخذ الحيريون ، الذين لا مختلفون بشيء هام عن ابناء جنسهم المتقدمين : السبأيين والمعينيين « ظفار » هذه ، عاصمة لهم . ومما يستحتى الذكر ، انه في هذا الدور ، توغل عاصمة لهم . ومما يستحتى الذكر ، انه في هذا الدور ، توغل القائد الروماني « اليوس غاليوس » على رأس جيش روماني القائد الروماني « اليوس غاليوس » على رأس جيش روماني

- سنة ٤٢ ق.م. - ليُخضع اليمن ، ويسيطر على تجارتها ، لكنه لم يوفق الى شيء من هذا ، وعاد فاشلا ببقايا جيشه الى مصر . وكانت هذه اول حملة واخر حملة عسكرية تجرأ الاجانب ان يستروها على الجزيرة العربيه .

وفي هذا الدور ، عبر العرب الى ارض «كوش» حيث وضعوا أسس المملكة الحبشة ، وانشأوا تلك الحضارة ، التي لم تكن لتقوم لولاهم في الحبشة . وكانت عاصمتهم الاولى «اكسيوم» نواة المدنية الحبشية الاولى . وقد بني ملوك حمير ما خلد اسمهم ، كما فعل السبأيون من قبلهم . من ذلك : «قصر غدان» . وقد بني في القرن الاول للميلاد ، وبقي قامًا ما لا يقل عن ١٠٠ سنة ، وشاهد الهمذاني بقاياه ، وقال في وصفه له : أنه كان عشرين سقفاً ١ . أي طبقة ، بين كل طبقة وطبقة عشرة اذرع . وقد بني من شتى انواع الحجارة الجميلة الصلبة ، وحوى كثيراً من ايات الزخرف والفن .

<sup>(</sup>۱) عشرون طبقة، كل طبقة عشرة اذرع. اي انه يتألف علوه من مايتي ذراع، ومنذ ١٩٠٠ سنة . اليست هذه حضارة ، اليس هـذا عمراناً . . . الا يفاخر بعض الامم اليوم بمثل هذا : بناطحات السحاب مشلا، في اميركا وغيرها ، بينا اجدادنا خلقوا هذه الحضارة منذ ١٩٠٠ سنة كما رأيت . فهلا يعث هذا وغيره من مثله، في نفوس العرب اليوم ، ثورة تدفعهم الى معالجـة حاضره، واعداد مستقبلهم، لتنجانس الحلقات في سلسلة حياتهم وتنسجم، ماضيا وحاضرا ومستقبلا . . .

على انه في خلال القرن الاول بعد المسيح . أخدت الاحوال الحارجية تبدل بشكل ، ادى في النهاية ، الى تقهقر الاصقاع العربية الجنوبية . فإن العرب اليمنيين ، كانوا كما فركونا ، قد سيطروا على طرق التجارة بين الشرق والغرب ، يفرضون رسوم المرور على البضائع الاجنبية ، ويبيعون عاصلات بلادهم باغلى الاثمان . وكان العرب في البطراء ، وفي تدمر ، وفي العراق ، يشاركون العرب اليانيين في التحكم ، في التجارة الشرقية ، حتى سقطت مصر بيد الرومان ، الذين تبعوا البطالسة : اسلافهم في حكم مصر ، في سياسة المحاربة لاستئثار العرب بطرق التجارة . وكان « بطليموس » الثاني ، قد اعاد فتح القنال القديمة ، بين النيل والبحر الاحمر ، واتم الرومان العمل ، بان تجرأوا على البحر الاحمر ، يساعدهم الاحباش ، اليمن والبطراء وتدمر من أوج مجدها الاقتصادي ، وتبع السقوط الاقتصادي التدهور السياسي .

ونحو السنة الثلاثمائة بعد المسيح ، نرى نعت الملك الحرم يُوي أصبح ( ملك سبأ وريدان وحضرموت واليامة وعرب الجبال وتهامة ) ، وهنا يبدأ عهد المملكة الحميرية الثانية .

الدولة الحميرية الثالثة

اذا استثنينا الفترة القصيرة ، التي مدّت فيها الحبشة حكمها

على اليمن ، نستطيع ان نقرر ، ان ملوك العرب من حمير – وكان لقب الملك منهم تبّع – ظلوا ملوك البلاد التي ذكرناها قبلا ، حتى حوالي سنة ٢٥٥ ب . م . ويعرف الان اسما تسعة من ملوكهم ، وقد ورد ذكر بعضهم كثيراً في اخبار العرب واشعارهم . ومن المهم في هذا العهد ، انه لا ينقضي الا ونرى اليهودية والمسيحية قد دخلتا الجزيرة العربية . ونجد آخر ملوك حمير : ذا نواس ، هودياً .

دخل الدين – والدين آفته رجاله – فانقسم عرب البهن ، الى يهود ونصارى ، وكان ان تأثر ذو نواس ، آخر التبابعة ، بخضوع نصارى نجران ، وهم عرب ، لنفوذ الاحباش ، فدبر لهم مذبحة في تشرين الاول سنة ٣٠٥ ، فتنادى النصارى الى الانتقام ، وبامر امبراطور بيزنطية ، عبر سبعون الفا من الاحباش النصارى الى اليمن ، فأفسدوا بقيادة «ابرهة» المشهور على اليمن استقلالها . وتحكموا بأهلها جميعاً من يهود ونصارى ، بعد ان كان المزعوم انهم جاؤا لمساعدة النصارى والانتقام لهم! و « ابرهة » هذا ، هو الذي قاد الاحباش في حملت على مكة عام الفيل ، في القرن السادس بعد المسيح ، ففشل ، ونزل محكة عام الفيل ، في القرن السادس بعد المسيح ، ففشل ، ونزل محيشه خسائر كثيرة ارغمته على الارتداد عنها .

وفي هذا الدور ، تهدم سد مأرب ، ولم تكن المرة الاولى التي تهدم فيها السد ، ولكنه كان كلما تهدم منه شيء يرمم . أما هذه المرة ، في دور ابرهة الحبشي، فلم يكن بالامكان ترميمه ،

فبقي مهدماً. وبما يذكر ، ان بني غسان واللخميين هجروا اليمن الى حوران والحيرة ، بعد حدوث الثغرة الاولى في السد . وكذلك فعل بنو طي ، والتنوخيون و كندة ، وكثير غيرهم من عرب اليمن .

وبقيت للاحباش سلطة على اليمن ، حتى ثارث النخوة العربية في رأس سيف بن ذي يزن ، فقاتلهم، ثم استعان بالفرس فأعانوه ، وطرد الاحباش من وطنه ، على ان هذه الحركة « الوطنية » لم تثمر بالنتيجة ، اكثر من ان بدّلت بالاحباش الفرس ، الذين اختلسوا باساليبهم ، الحكم من أيدي العرب اليمنيين، وظلوا فيه حتى ظهور الدين العربي الجديد ، ودخول البلاد في قبضة عرب الشمال ، في القرن السابع بعد المسيح .

انهى ما أخذناه من محاضرة «حزب عصبة العمل القومي » لقد قلنا فيما سبق ، اننا لا نضع في كتابنا هذا تاريخاً للعرب
او لقضيتهم ، وإنما نعر ف «قضية العرب» تعريفاً ، لتصبح واضعة
مفهومة تماماً ، لدى الجميع ، فاذا ما عرضنا للتاريخ في بعض
الصفحات ، فانما يكون ذلك لما لهذه القضية من علاقة بالتاريخ
تساعد على ايضاحنا حقيقتها . وافهامنا الجميع كنه جوهرها .
وانها قضية المسيحيين العرب ، كما هي قضية المسلمين العرب
سواء بسواء . لان العروبة كما قد منا ، وكما يتبين دون أي
خفاء ، من هذا الفصل ، هي طابع لنا جميعاً ، وهي بهذه الصفة
قائمة قبل الاسلام وقبل النصرانية ، بطبيعة الحال ، فليس إذن

من مبرر للزعم ، ان المقصود بكلمة « العربي » ، المسلم العربي » دون المسيحي العربي ، فقول مثل هذا ، ينافي العقل والتاريخ والحقيقة والواقع .



منظر من المغرب المربي

جعلت منه اعماله وتعاليمه، بواسطة الاسلام ، رجلًا فوق البشر، فيذكر اسمه وحده من بين البشر جميعاً مع اسم الله . وتدفقت انوار الدين الجديد ، بواسطة العرب على العالم اجمع . وكأنما كان العرب مهيئين ، لا ينقصهم الا هذه الهداية ، ليفتحوا الفتوح ويؤسسوا الدول ، وينشروا في الدنيا العلم والحضارة والمدنية والعدل ومكارم الأخلاق . فعج بمؤرخو العرب لهذا الحدث العظم . وتناسوا ماكان للعرب من قبل ، من دول ومن مدنية . وقد يكون خطر لهم ، انه من الوفاء للعهد الجديد ، ان مدنية . وقد يكون خطر لهم ، انه من الوفاء للعهد الجديد ، ان أبيدا به في التأريخ للامة العربية ، لا سيا وقد كانت مر"ت بوهة من الزمن ، على العرب قبيل الاسلام ، وهم في غفلة وجهل من الزمن ، على العرب قبيل الاسلام ، وهم في غفلة وجهل وتضعضع . وهي البوهة الفاصلة بين المدنية العربية الاولى ، والمدنية العربية الثانية . والتي اتفقوا على تسميتها بره الجاهلية » من دون ان يحددوا بدايتها ، وقد حددوا نهايتها برسالة المصلح الاعظم .

وقد يكون خطر لهم كذلك ، ان الكلام على انوار المدنية الثانية هذه . المدنية الاولى ، قد يقلس من شأن انوار المدنية الثانية هذه . وانها لنظرية خاطئة من الاساس في نظرنا . ثم ماذا على القمر من ضوء النجوم! وماذا على الشمس من ضوء الكهرباء!!

ومهما يكن من امر ، فأن الضرر الذي الحقه بنا هؤلاء المؤرخون ، ضرر كبير جداً ، سواء أصح ما استنتجناه ، من أن هذه النظرية التي اشرنا اليها ، هي التي صرفتهم عن ماضي

### وَهِنْ

س – ٢٥ – من اين جاء هذا الوهم ، لبعض العرب ، من ان كلمة « العربي » معناها المسلم ?

ج – لقد جاء هذا الوهم بصورة عامة من الامور التالية : اولا – الجهل بتاريخ الامة العربية .

ثانياً – مفاسد بعض الدول الاجنبية في بلاد العرب.

ثالثاً - تعالم الارساليات الاجنبية .

رابعاً ـ سوء تصرف بعض العرب المسلمين غير المسؤولين وبعض المسلمين المسؤولين ، غير العرب ، في عصر جهل وغفلة . وقد يكون في جملة الاسباب الكثيرة ، للجهل بتاريخ العرب، هذه الاسباب المعروفة من الكثيرين منا، سبب اساسي، هو انصراف المؤرخين العرب ، بعد الاسلام ، عن تاريخ العرب قبل الاسلام . وتجنبهم الاشادة بالدول العربية والمدنية العربية ، التي قامت قبل الاسلام وقبل النصرانية .

جا. الاسلام على يد عربي ، كان ينيا مغموراً ، فما لبث ان

العرب قبل الاسلام ، ام كان السبب غير ذلك . فانهم حرمونا من جزء كبير من تراثنا القومي ،المدفونة اخباره في صدورهم ، وفي سهول الجزيرة وجبالها ولا سيا في اليمن – عسى ان يقيّض الله لنا من امرنا ما يوفقنا الى اكمال البحث والتنقيب عن آثارنا القدعة التي بدأ الاجانب يكشفون عنها النقياب ، وسيقيض لنا هذا ان شئنا - فلما جاءت الارساليات الاجنبية ، وكلها – وليس اكثرها – دينية وسياسية ، دينية عن هوس ، وسياسية تيستر بالدين عن خبث ومكر ، اخذت تنشر فيا تنشره من السبوم مع نشرها العلم ، هذه الدعاية ، او ما هو في معناها : ( ان العرب نهضوا في القرن السابع للميلاد ٢ بعد ان دانوا بالاسلام . وقد اثارهم النبي محمد (ص) وأسسوا بعد موته مُلكاً وهم بالاسلام . وقد اثارهم النبي محمد (ص) وأسسوا بعد موته مُلكاً وهم وليس لهم من مفاخر العروبة من شيء – هذا اذا هم اعترفوا وليس لهم من مفاخر العروبة من شيء – هذا اذا هم اعترفوا على العروبة من مفاخر – فنهضة العرب اذن ، تعني المسلمين العرب فقط . . . )

كلام كله مغالطة وتخبيص وتضليل وسموم . ومن هنا جاء الوهم بان كلمة « العربي » معناها المسلم . وقد ساعد على نشهر

هذه الدعاية الخبيثة ، الجهل بتاريخ العرب كما قدمنا ، - هذا الجهل الذي من اسبابه الكبرى الارساليات نفسها - والتصرف السيء ، الذي كان يتصرفه ، في ادوار معيّنة ، بعض المسلمين العرب غير المسؤولين - ، على انه كثيراً ماكان 'يود" على هذا التصرف بمثله - والذي كان يستفله الاجانبوهم في عز صولتهم بشيء كثير من سوءالنية وسوء القصد والى ابعد حد. يساعدهم، في ذلك ، اجانب من المسلمين ، - والاجانب في نظرنا سواء ، مع تفاوت في المقدرة والتصميم على الابذاء - لكي يزيدوا في التفرقة بين ابناء الامة العربية الواحدة ، فيسهل عليهم ان يسودوا هذه الامة ، بمسلمها ومسيحسها .

وبقيت هذه العوامل الاربعة: (الجهل بتاريخ الامة العربية ، ومفاسد بعض الدول الغربية والشرقية ، وتعاليم الارساليات الاجنبية ، واستغلال المفسدين سوء التصرف القديم ) الواقع منه والمزعوم ، والذي كان يكن ان يزول اثره لولا هؤلاء تعمل عملها زمناً طويلا ، ثم اخذ يخف تأثيرها ، رويداً رويداً ، بواسطة انتشار العلم ومنطق الحوادث ، الى ان نشطت من جديد بعد الحرب العالمية الكبرى ، واستفحل امرها ، فتنه لها القوميون العرب ، من يدينون منهم بالاسلام وبالمسيحية ، وحاربوها في لين حيناً ، واحياناً في عنف ، وما يزالون عاربونها . وقد صموا ان يقضوا عليها، وسيفعلون ان شاء الله .

 <sup>(</sup>١) اول من خطر له التنقيب عن اثبار العرب في اليمن - حضر موت - عالم الماني اسمه « مخايلس » توفي سنة ١٧٩١ ، وقد الف بعثة لهذا الغرض سنة ١٧٦١ بتشجيع من ملك الدغرك « فيليب » .

<sup>(</sup>٣) وكانوا وما يزالون يقللون من شأن هذه النهضة ونتائجها .

# من اختصاصهم . او بكلمة اوضح ، ليسوا من اصحاب النظر الايمان في القومية العربية . وقد يكونون من اصحاب النظر المضطرب ، في مسألة نشوء امة وانشاء دولة . وقد يتنبهون الى هذا الحطأ – اذا هم نبهوا اليه – ويعودون عنه ١ .

خد مثلًا ما يرد على السنة البعض واقلامهم في مصر من هذا القبيل . كأن يقولوا : مصر واخوانها الشرقيات ! يعنون بالاخوات الشرقيات : (الشام والعراق والبين وغيرهن من الاقطار العربية ) ، ويبالغ بعضهم فيقول ، بدلا من الاقطار العربية ، اقطار العربية . . . فيشو وجه الحقيقة هنا عامداً او غافلا لا فرق . اذ يصبح المعنى ، الاقطار التي تتكلم العربية

وليست بعربية ١ . كأنما هم يريدون ان يخرجوا مصر من عداد

الا غفلة فيا نعتقد ، تعرض للذين ليست الشؤون القومية الصرف

«۱» نمتفد انه قد بدأ دور هذا التنبّه ، وتجاوزه الى آكثر من ذلك . ونقول مرة اخرى اننا كتبنا هذا الكتاب منذ سنوات ، ولم نحب ان نغير فيه شيئًا، ليبقى كما قلنا، صورة ناطقة صحيحة عن الحالة العامة يومذاك في الوطن المربي كله على اختلاف اقطاره، وعما كان يضطرب في نفسنا وفي فكرنا، من دون اي تبديل .

(١) اذا نحن قابلنا هذه الاقوال بما يقوله الاستاذ جورج انطونيوس في كتابه القيّم ه يقظة المرب الذي وضعه بالانكليزية، تبين لنا في جلاء وجه المرض ، او وجه النفلة في نفوس اصحاب هذه الاقوال ، وانه من الطبيعي ان نأسف ونتألم لففلتهم هذه . يقول الاستاذ انطونيوس في كتابه المذكور وهو كتاب شهد له كل من قرأه انه بالغ منتهى التحقيق والتسحيص ما معناه : ( ان العالم العربي كان يشمل في القرون الوسطى - عدا الاقطار

### ليستنشط فالمتات المسترقية

وان تكن تتصل بالشرق وبالاسلام

•

تعود بعض الكتاب والباحثين في معرض الكلام على الاقطار العربية ، سواء أكان الموضوع اجتاعياً، ام ثقافياً، ام اقتصادياً ، ام سياسياً ، ان مخلطوا بين القضية العربية وبين ما يسمونه القضية الشرقية ، وبينها وبين ما يسمونه القضية الاسلامية ، ثم لا يفرقون بينها وبين الجامعة العربية ... وفرق بين الجامعتين كبير. واكثر ما يقع هذا لبعض اخواننا المصريين. وقد لاحظنا انه كثيراً ما يقع لمعض اصحاب الشأن والوزن من الكتاب والباحثين فيهم ، لعض اصحاب الشأن والوزن من رجال السياسة ايضاً . وانه لامر مؤسف حقاً ، قد يصورنا لدى الاجانب ولدى وانه لامر مؤسف حقاً ، قد يصورنا لدى الاجانب ولدى ما نريد. او اننا لا نحس احساساً قومياً ، فلا نفرق بين جامعة ما نبيد . والحقيقة والواقع غير هذا . وإن هي اسلامية ، وجامعة عربية . والحقيقة والواقع غير هذا . وإن هي

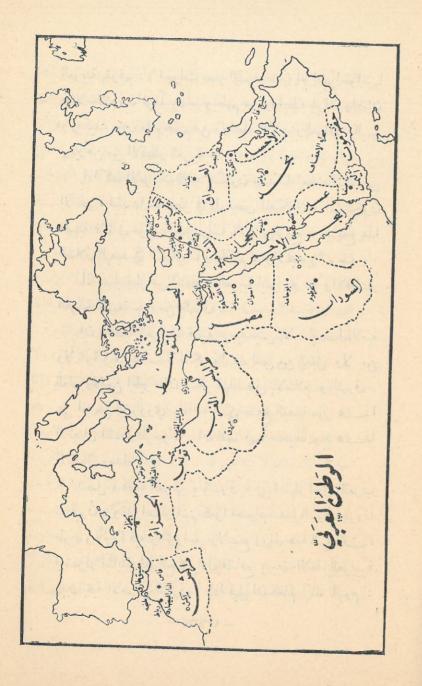

هذه الاقطار العربية ٢. وما أدري كيف يوف قون بين هذه العقلية الاقطار العربية ٢. وما أدري كيف يوف قون بين هذه العقلية وبين زعمهم هذا. ومثلا آخر ، كأن يقولوا : الجامعة الاسلامية تقتضي كذا ... ووجه الصعوبة في تحقيقها كذا ... وهم في معرض الكلام على العرب والاقطار العربية ، بينا ليس فينا من يبحث عن هذه الجامعة و يعني بها ، فنحن في حاجة الى العناية بالجامعة العربية ، واستقلال العرب ، ومستقبل العرب وهذا مزج غير موفق ، ينكره العلم وتنكره القومية في مثل عصرنا هذا ، عصر العلم وعصر القوميات .

وما ادري مأذا 'يبقي هذا البعض من اخواننا المصريين الايران مثلا والاففان وتركيا ، وغيرهن من الامم الشرقية ، حينا 'يعر" فون الشام والعراق واليمن وغيرهن من الاقطار

المعربية المعروفة اليوم - المجم وتركيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا ، وان الاقطار العربية الصرف ، والتي لا تزال عربية حتى الان هي : الشام ، والعراق ، والحجاز ، ونجد ، والبحن ، ومصر والسودان وطرابلس ،وتونس ومراكش والجزائر ) .

(ع) اذا آمنت مصر كما يذهي لها بالقومية العربية \_ ومن غير الطبيعي أن لا توثمن \_ لن يصعب عليها أن تتزعم الاقطار العربية . فني مصر علم وعمر أن ، وفيها كثرة عدد ووفرة غنى ، ومصر بعد ، وطن محمد علي الذي فكر قبل غيره بالوطن العربي والوحدة العربية ، منذ اكثر من ماية سنة ، وكاد يوفق الى تحقيق فكرته لولا امور يذكرها الذين يشاه ربك أن تنفعهم الذكرى . . . .

العربية بقولهم: ( اخوات مصر الشرقيات ) ام أن اخوانك هؤلاء ، لا يرون فرقاً بين ما يربطهم من روابط، بايران وافعان وتركيا، وبين ما يربطهم من روابط بالشام والعراق واليمن وغيرهن من الاقطار العربة!!

اذا كان الامر كذلك ، فتكون مصلتنا بعضا بالبعض الآخر ، اشد مما قد مخطر في بال بعض المفكرين ، أنها تكون مصيبة ممثلة في مرض يتصل رأساً بالفهم وبالروح ، فيُنتج هذا الضلال البعيد في التفكير ، والحكم ، والاتجاه والتوجيه .

اغا مصر قطر من الاقطار العربية ليس غير ، والاقطار العربية محتمعة حزء من الشرق.

ان « قضة العرب » قضة عربة لس إلا . ليست اسلامية ولا شرقية ، بيد اننا لا ننكر واعله ليس من العقل ولا من العلم ولا من الخير ، ان ننكر انها تنصل بالاسلام وبالشرق . الاتصال ومداه.

تتصل « قضية العرب » بالشرق ، على اعتبار ان العرب شرقيون ، وعلى اعتبار انهم كانوا اصحاب هذا الشرق قروناً طويلة، فأثروا فيه وتأثروا به ولا يمنع زوال هذا السلطان، استمرار تشابك المصالح وتبادل المنافع ، بين الامة العربية وبين بقية الامم في الشرق. فاذا قيل أن العالم كله اليوم:

الشرق والغرب، متصل بعضه بالبعض الآخر، وأنه متشابكة مصالحه ، متبادلة منافعه ، بالنظر الى نوع المواصلات وادوات الحضارة والمدنية المتعددة المتنوعة ، قلنا أن هذا صحيح ، وأنه قول يقوم حجة لنا وليس علينا . لا سما وهناك هذا الشيء من التشابه في العقلية والروحانية بين العربوبين بقية أهل الشرق. على ان هذا الاتصال ينبغي ان يفهم منه انه اتصال لقضية العرب محتمعة غير محزأة ، او للامة العربية موحدة ، على اعتبار انها «كل » لا يتجزأ ، بالامم الشرقية ، كل امة على حدة ، وعلى اعتبار ان كل امة منها مجتمعة «كل » لا يتجزأ . ولا يزيد اتصال «قضية العرب » بقضية اية امة شرقية ، عن اتصال قضية اية امة شرقية بقضية العرب، او باية قضية لاية امة من امم الشرق. وليس من المقل ، ولا من المنطق ، ولا من الكرامة ، ولا من المصلحة ان 'تذب اقطار العرب مفككة ، شخصتها في دنيا

الشرق ، ناسياً كل قطر دنياه الخاصة - الدنيا العربية - . ثم انه يجب ان لا ننسى ان قضيتنا تتصل بالغرب الى حد ، اتصالا من الحكمة ان لا نتعامي عنه. وان الوطن العربي اقرب جغرافياً الى بعض البلدان الغربية منه الى بلدان كثيرة شرقية. وقضة مصر اغا هي عند العاقل الصحيح التفكير ، البعيد النظر ، جزء من « قضية العرب » العامة ، لا يمكن أن تكون قضة تامة بنفسها ، مستقلة عن القضية العربية الكبرى استقلالا تاماً . واذا كان مخطر لناس انها كذلك ، وانها تعيش على هذا

الاساس ، فهن الحير أن زذكتر هذا الناس ، بان حماتها تكون حياة موقتة وغير طبيعية ، وكل ما هو غير طبيعي لا يدوم . واخوات مصر اذن ، كالشام والعراق والحجاز وغيرهن من مثلهن ، هن اخوات مصر العربيات وليس الشرقيات . فحينا بريد انسان ان يعر ف ابن عم لهمثلا، الى انسان ما ،من المفروض ان يقول: فلان ابن عمي ، وتجمعنا مدينة واحدة ، اذا شاء ان يزيد ، اي ونسكن مدينة واحدة ، ولا يقول ( فلان ابن بلدنا ... ) متناسباً صلة القربي. « فالشرقية »تجمع انمأ كثيرة ، وهكذا « الغربية » ما اكثر ما تجمع من امم. ولكل امة تامة ، سواء أكانت في الشرق ام في الغرب شخصتها الجامعة الميزة. وقضيتها العامة (الحاصة)، ما تتصل بغيرها الا عقدار . ولا يصح هذا الاتصال كما قدّ منا للـ «جز٠» منفصلا، دون الـ «كل ». وأنما نصح لله «كل» به «كل» اخر ·

وتتصل « قضية العرب » بالاسلام اتصالا في الواقع وثيقاً، ولكن حذار إن يُفهم من ذلك انها قضية اسلامية. تتصل « قضة العرب » بالاسلام ، على اعتبار أن الاسلام دين عربي ، تبع فيه الناس ُ العربَ ولم يتبعوا هم احداً . رافقته العروبة بعد ان بعثها على وجهها الصحيح، وفي روعتها الجليلة المحسنة الى كل بلد . وطبعت بطابعها من آثاره العظيمة في عالمي الروح والمادة

لقد جاء الاسلامُ العربَ على يد رجل منهم. وكانوا يومئذ

قَائُل مَتَفْرَقَةً ، مَتَنَاحَرَةً ، يَفْتُكُ فِي القَسْمِ الأكبر منها الجهل والفقر والفساد والفوضي ، ويمزَّق بعضها بعضاً ، في لا شيء ، ومن اجل لا شيء، سادرةً في حياتها تلك، لا محدوها امل رفيع. ولا يهز " نفوسها مثل أعلى . حتى اذا جاءها الرسول العربي الامين بالاسلام - قرآنا عربيا خالصاً -جاءها الهدى فاهتدت. وخلقت منها النُظُهُ مالروحية والاخلاقية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي شرعها الدين العربي الحنيف - أمة - ماكانت لتغدو كذلك ، بالمعنى المفهوم الكامل من كلمة امة ، لولا هذه النُظُهُم . وبكامة اجمع لولا الاسلام . الاسلام ، الذي أثـرّ في نفوس العرب تأثيراً عجيباً ، لم يقتصر على الذين دانوا به

منهم ، بل تناولهم جميعاً .

وان الوثبة العجيبة التي وثبها العرب في القرن السابع بعد المسيح ، فقضت على تلك الحياة الجاهلة الجامدة ، الباردة الجافة المتفسخة ، التي كانوا يجيونها ، ودكت معالم الوثنية في الجزيرة، يقضون عملى الامبراطورية الفارسية ، والامبراطورية الرومانية ، ويشيدون على انقاضها ملكا واسعاً شاسعاً ضخا قوياً ، يزدهر بشتى العلوم والمعارف ، ومختلف الوان الحضارة العالية والعمران ، ويقوم منارة للهدى والعدل ومكارم الاخلاق في اسية وافريقية ، واورية ، ان تلك الوثبة العجيبة التي تبدو من « الحوادث الحارقة في التاريخ ، والتي يكاد المر.

لا يجد لها تعليلا في القوانين الاجتاعية ونظم الحياة » ، يجد لها علماء التاريخ والاجتاع تعليلا في الدين العربي : « الاسلام » . هذا الدين السمح وما تركه من اثار في نفوس الشعوب والقبائل العربية التي خلق منها هذه الامة ، تأتي بالمدهشات . ومع هذا هل يصح أن تكون « قضية العرب » قضية اسلامية ? نستطيع أن نجيب من دون تردد وفي اقتناع ويقين : ( لا ) . ان هذا كله لا يجعل من « قضية العرب » قضية اسلامية . ففي العرب مسلمون وغير مسلمين ٢ . وأن الدين غير القومية . أنه شيء والقومية شيء آخر . والا لوجب أن يكون كل مسلم على وجه الارض عربياً لانه مسلم ". وأن يكون المسيحيون كلهم وجه الارض عربياً لانه مسلم ". وأن يكون المسيحيون كلهم

(٣) حتى ولوكان المرب كلهم مسلمين ، لن نكون « قضية المرب » قضية المرب » قضية المدية ، لان المربي فخور قبل كل شيء باصله وقومه ، ومفطور على الرهو والتيه جذا الاصل وهذا القوم على الناس جميعًا . وهذه قضية الترك ، والمجم والمرك كلهم مسلمون ، ليست قضية اسلامية . وقضية مرف ، وقضية كلهم مسلمون ، ليست قضية اسلامية . اضا قضايا قومية صرف ، وقضية المرب قومية قبل غبرها من قضايا الامم ، وقد يصح العكس فتكون قضية الاسلام قضية عربية ولا يهكس ه . .

(٣) لمل في هذا وحده ، اي في ان يصبح كل مسلم على وجه الارض غربياً ، وجها من وجوه تحقيق رسالة الاسلام وخيرا عما لا يعادله خير .

على وجه الارض ابناء قومية واحدة لانهم مسيحيون ، وهذا مستحمل .

ولو كانت « قضة العرب » قضة اسلامية ، لتساوى في نظر المسلمين من العرب ، المسلمون في الدنيا جميعاً ، وليس الامر كذلك . وأحسب انه لن يكون كذلك ابداً ، ما دام الانسان مفطوراً على المفاخرة باصله وقومه ، وما دام لكل قوم خصائصهم ومميزاتهم . وكلما ارتقت امم الدنيا علمياً وعقلياً واجتاعياً ، وضحت الفروق بين القومية والدين .

وما الحروب الصليبة التي اشعلتها امم اوربا في القروت الوسطى ضد العرب، فوضعت الاسلام في ناحية ، والنصرانية في ناحية اخرى ، الاصورة ، من صور الجهل – المقيت اشد المقت – بالدين والقومية ، احسب انه لن يبدو كما كان مرة اخرى ابداً . قد يقول البعض: ان في موقف اوربا الراقية من الشرق حتى اليوم ، شيئاً من ذلك الروح ، لم ينع الرقي وجوده . قد يكون ، بيد انهم لا يتنادون باسمه – كما كانوا يفعلون – قد يكون من التصريح به ، وليس مرد هذا الا الى الرقي العقلي والعلمي والاجتاعي عندهم ، رغم كل ما يفعلون ، ويزيدنا هذا يقيناً بان الفروق بين القومية والدين ، تزداد وضوحاً من جيل الى حيل .

لنان ۱۹۴۲ - ۱۹۴۹

### فهرست

الاهداء مقدمة ١ – الرسالة القومية 14 ٢ – العربي والاقطار العربية 10 ٣ – الأمة العربية وبقية الأمم 79 ٤ – موجات الجزيرة 45 ٥ – العرب بعد الرسالة 24 ٦ - الاقليمية الهدامة 04 ٧ - الشعب عند العرب 01 ٨ - اهل القطر الواحد 7. ٩ – الوعي القومي 77 ١٠ – تاريخ العرب والحكومات العربية 17 ۱۱ – نظریات 91 ١٢ – القومية والدين 1.5 ١٣ – من هم العرب ? 1.9 ١٤ - وَهُم 177 ١٥ - ليست اسلامية ولا شرقية 177